

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



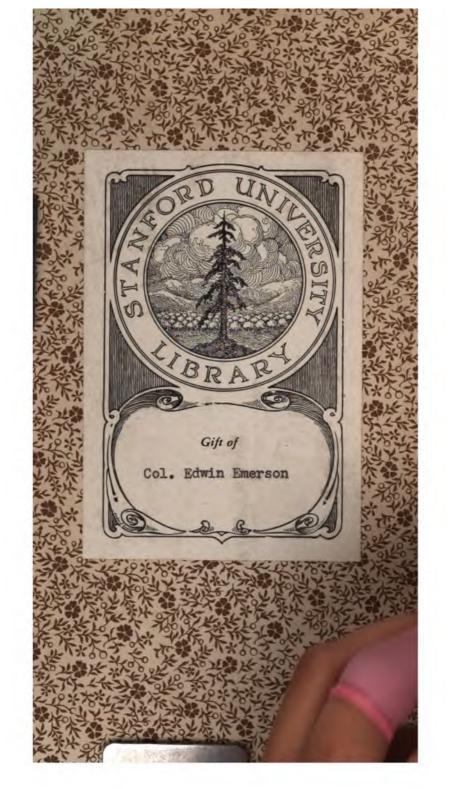

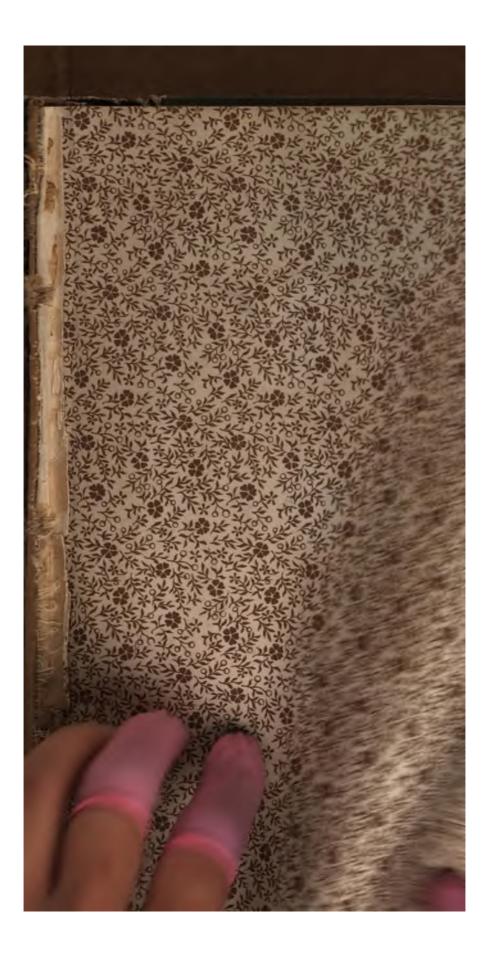

•

•

.

.

.

•

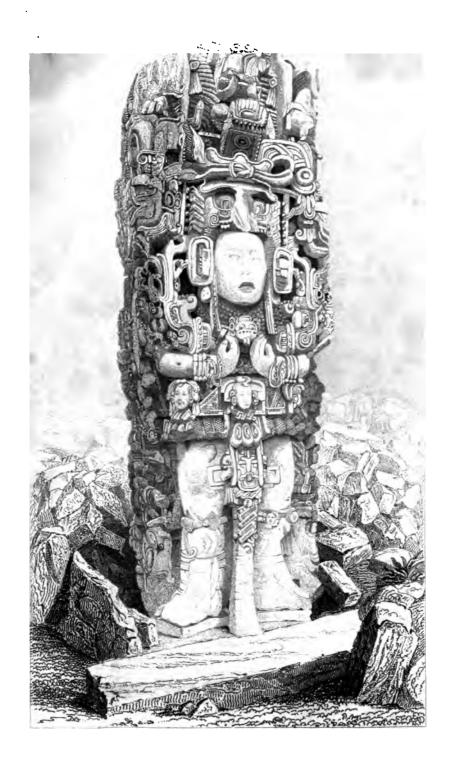



# INCIDENTS OF TRAVEL

ì

# CENTRAL AMERICA, CHIAPAS,

# YUCATAN.

BY JOHN L. STEPHENS, AUTHOR OF "INCIDENTS OF TRAVEL IN EGYPT, ARABIA PETRÆA, AND THE HOLY LAND," BTC.

ILLUSTRATED BY NUMEROUS ENGRAVINGS.

IN TWO VOLUMES.

VOL. I.

NEW-YORK.

PUBLISHED BY HARPER & BROTHERS, NO. 82 CLIFF-STREET.

1841.



117.28 5834

Entered, according to Act of Congress, in the year 1841, by
HARPER & BROTHERS,
In the Clerk's Office of the Southern District of New-York.

# PREFACE.

country no longer exists; the dark clouds which hung over it have passed away, civil war has ceased, and Central America may be welcomed back among republics.

New-York, May, 1841.



•

•

•

#### CHAPTER VI.

#### CHAPTER VII.

Survey of the Ruins.—Account of them by Huarros and by Colonel Galindo.

—Their Situation.—Their Extent.—Plan of Survey.—Pyramidal Structures.—
Rowe of Death's Heads.—Remarkable Portrait.—"Idols."—Character of the
Engravings.—Ranges of Terraces.—A Portrait.—Courtyards.—Curious Altar.

—Tablets of Hieroglyphics.—Gigantic Head.—Stone Quarries.—More Applicants for Medicine.—"Idols" and Altars.—Buried Image.—Material of the
Statues.—Idols originally painted.—Circular Altar.—Antiquity of Copan . 130

#### CHAPTER VIII.

## CHAPTER IX.

#### CHAPTER X.

#### CHAPTER XI.

#### CONTENTS.

#### CHAPTER XII.

### CHAPTER XIII.

Excursion to La Antigua and the Pacific Ocean.—San Pablo.—Mountain Scenery.—El Rio Pensativo.—La Antigua.—Account of its Destruction.—An Octogenarian. — The Cathedral. — San Juan Obispo.—Santa Maria.—Volcano de Agua.—Ascent of the Mountain.—The Crater.—A lofty Meeting-place.—The Descent.—Return to La Antigua.—Cultivation of Cochineal.—Classic Ground.—Ciudad Vieja.—Its Foundation.—Visit from Indians.—Departure from Ciudad Vieja.—First Sight of the Pacific.—Alotensago.—Volcan del Fuega.—Escuint-la.—Sunset Scene.—Masagua.—Port of Istapa.—Arrival at the Pacific . 284

# CHAPTER XIV.

The Return.—Hunt for a Mule.—Overo.—Masagua.—Escuintla,—Falls of San Pedro Martyr.—Michetoya River.—Village of San Pedro.—A Major.domo.—San Cristoval.—Amatitan.—A roving American.—Entry into Guatimala.—Letter from Mr. Catherwood.—Christmas Eve.—Arrival of Mr. Catherwood.—Plaza de Toros.—A Bullfight.—The Theatre.—Official Business.—The Arrivat corracy of Guatimala.—State of the Country.—Newyear's Day.—Ferocity of Party

### CHAPTER XV.

Hunt for a Government.—Diplomatic Difficulties.—Departure from Guatimala.

—Lake of Amatitan.—Attack of Fever and Ague.—Overo.—Istapa.—A French
Merchant Ship.—Port of Acajutla.—Illness.—Zonzonate.—The Government
found.—Visit to the Volcano of Izalco.—Course of the Eruptions.—Descent
from the Volcano

310

#### CHAPTER XVI.

Sickness and Mutiny.—Illness of Captain Jay.—Critical Situation.—Rough Nursing.—A Countryman in Trouble.—Dolphins.—Succession of Volcances.—Gulf of Nicoya.—Harbour of Caldera.—Another Countryman.—Another Patient.—Hacienda of San Felippe.—Mountain of Aguacate.—"Zillenthal Patent Self-acting Cold Amalgamation Machine."—Gold Mines.—View from the Mountain Top

### CHAPTER XVII.

La Garita.—Alihuela.—A friendly People.—Heredia.—Rio Segondo.—Coffeeplantations of San José.—The Sacrament for the Dying.—A happy Meeting.— Travelling Embarrassments.—Quarters in a Convent.—Señor Carillo, Chief of

3

State.—Vicissitudes of Fortune.—Visit to Cartago.—Tres Rice.—An unexpected Meeting.—Ascent of the Volcano of Cartago.—The Crater.—View of the two Seas.—Descent.—Stroll through Cartago.—A Burial.—Another attack of Fever and Ague.—A Vagabond.—Cultivation of Coffee . Page 349

# CHAPTER XVIII.

| Departure | for Guat    | imala.—Es         | parza.—To | own of C  | osta Ric | a.—The    | Barran          | ca.—  |
|-----------|-------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------|-------|
| History   | of a Co     | intr <b>yman.</b> | -Wild Sc  | enery.—E  | lacienda | of Aran   | ju <b>ez</b> .— | Rive  |
| Lagarto   | s.—Cerro    | of Collito.       | —Herds o  | f Deer    | Santa R  | oea.—Do   | n Juan          | Joe   |
| Bonilla.  | -An Ear     | thquake           | A Cattle  | Farm. —   | Bagases. | — Guan    | acaste.         | — Ar  |
| agreeabl  | e Welcom    | ie.—Belle a       | f Guanace | ste.—Ple  | esant Lo | odgings.— | -Cordil         | leras |
| -Volcar   | noes of R   | incon and (       | Drosi.—Ha | cienda of | f San T  | eresa.—S  | unset '         | View. |
| -The I    | Pacific agr | in                |           |           |          |           | _               | 374   |

# CHAPTER XIX.

| The | Flores.—The San Juan.—Nature's Solitude.—Primitive Cookery.—Harbour    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| of  | San Juan.—Route of the Great Canal to connect the Atlantic and Pacific |
| 0   | ceans.—Nicaragua.—Survey for the Canal.—Lake of Nicaragua.—Plan of     |
| th  | e Canal.—Lockage.—Estimate of Cost.—Former Efforts to construct the    |
| C   | anal.—Its Advantages.—Central American Hospitality.—Tierra Caliente.—  |
| **  | 4 CT-11 TH-1                                                           |

R.S. Mac Wonald.

Barren Carlos



• • • • • •

.

## INCIDENTS OF TRAVEL

IN

#### CENTRAL AMERICA, CHIAPAS, AND YUCATAN.

### CHAPTER I.

Departure.—The Voyage.—Arrival at Balize.—Mixing of Colours.—Government House.—Colonel M'Donald.—Origin of Balize.—Negro Schools.—Scene in a Court-room.—Law without Lawyers.—The Barracks.—Excursion in a Pitpan.—A Beginning of Honours.—Honours accumulating.—Departure from Balize.—Sweets of Office.

Being intrusted by the President with a Special Confidential Mission to Central America, on Wednesday, the third of October, 1839, I embarked on board the British brig Mary Ann, Hampton, master, for the Bay of Honduras. The brig was lying in the North River, with her anchor apeak and sails loose, and in a few minutes, in company with a large whaling-ship bound for the Pacific, we were under way. It was before seven o'clock in the morning: the streets and wharves were still; the Battery was desolate; and, at the moment of leaving it on a voyage of uncertain duration, seemed more beautiful than I had ever known it before.

Opposite the Quarantine Ground, a few friends who had accompanied me on board left me; in an hour the pilot followed; at dusk the dark outline of the highlands of Neversink was barely visible, and the next morning we were fairly at sea.

My only fellow-passenger was Mr. Catherwood, an Vol. I.—B



experienced traveller and personal friend, who had passed more than ten years of his life in diligently studying the antiquities of the Old World; and whom, as one familiar with the remains of ancient architectural greatness, I engaged, immediately on receiving my appointment, to accompany me in exploring the ruins of Central America.

Hurried on by a strong northeaster, on the ninth we were within the region of the trade-winds, on the tenth within the tropics, and on the eleventh, with the thermometer at 80°, but a refreshing breeze, we were moving gently between Cuba and St. Domingo, with both in full sight. For the rest, after eighteen days of boisterous weather, drenched with tropical rains, on the twenty-ninth we were driven inside the Lighthouse reef, and, avoiding altogether the regular pilot-ground, at midnight reached St. George's Bay, about twenty miles from Balize. A large brig. loaded with mahogany, was lying at anchor, with a pilot on board, waiting for favourable weather to put The pilot had with him his son, a lad about sixteen, cradled on the water, whom Captain Hampton knew, and determined to take on board.

It was full moonlight when the boy mounted the deck and gave us the pilot's welcome. I could not distinguish his features, but I could see that he was not white; and his voice was as soft as a woman's. He took his place at the wheel, and, loading the brig with canvass, told us of the severe gales on the coast, of the fears entertained for our safety, of disasters and shipwrecks, and of a pilot who, on a night which we well remembered, had driven his vessel over a sunken reef.

At seven o'clock the next morning we saw Balize,

appearing, if there be no sin in comparing it with cities consecrated by time and venerable associations, like Venice and Alexandrea, to rise out of the water. range of white houses extended a mile along the shore, terminated at one end by the Government House, and at the other by the barracks, and intersected by the river Balize, the bridge across which formed a picturesque object; while the fort on a little island at the mouth of the river, the spire of a Gothic church behind the Government House, and groves of cocoanut-trees, which at that distance reminded us of the palm-trees of Egypt, gave it an appearance of actual beauty. Four ships, three brigs, sundry schooners, bungoes, canoes, and a steamboat, were riding at anchor in the harbour; alongside the vessels were rafts of mahogany; far out, a negro was paddling a log of the same costly timber; and the government dory which boarded us when we came to anchor was made of the trunk of a mahoganytree.

We landed in front of the warehouse of Mr. Coffin, the consignee of the vessel. There was no hotel in the place, but Mr. Coffin undertook to conduct us to a lady who, he thought, could accommodate us with lodgings.

The heavy rain from which we had suffered at sea had reached Balize. The streets were flooded, and in places there were large puddles, which it was difficult to cross. At the extreme end of the principal street we met the "lady," Miss ——, a mulatto woman, who could only give us board. Mr. Coffin kindly offered the use of an unoccupied house on the other side of the river to sleep in, and we returned.

By this time I had twice passed the whole length of the principal street, and the town seemed in the entire possession of blacks. The bridge, the market-place, the streets and stores were thronged with them, and I might have fancied myself in the capital of a negro republic. They were a fine-looking race, tall, straight, and athletic, with skins black, smooth, and glossy as velvet, and well dressed, the men in white cotton shirts and trousers, with straw hats, and the women in white frocks with short sleeves and broad red borders, and adorned with large red earrings and necklaces; and I could not help remarking that the frock was their only article of dress, and that it was the fashion of these sable ladies to drop this considerably from off the right shoulder, and to carry the skirt in the left hand, and raise it to any beight necessary for crossing puddles.

On my way back I stopped at the house of a merchant, whom I found at what is called a second breakfast. The gentleman sat on one side of the table and his lady on the other. At the head was a British officer, and opposite him a mulatto; on his left was another officer, and opposite him also a mulatto. chance a place was made for me between the two coloured gentlemen. Some of my countrymen, perhaps, would have hesitated about taking it, but I did not; both were well dressed, well educated, and polite. They talked of their mahogany works, of England, hunting, horses, ladies, and wine; and before I had been an hour in Balize I learned that the great work of practical amalgamation, the subject of so much angry controversy at home, had been going on quietly for generations; that colour was considered mere matter of taste; and that some of the most respectable inhabitants had black wives and mongrel children, whom they educated with as much care, and made money for with as much zeal, as if their skins were perfectly white.

I hardly knew whether to be shocked or amused at this condition of society; and, in the mean time, joined Mr. Catherwood, to visit the house offered by Mr. Cof-It was situated on the opposite side of the river, and the road to it was ankle deep in mud. gate was a large puddle, which we cleared by a jump; the house was built on piles about two feet high, and underneath was water nearly a foot deep. We ascended on a plank to the sill of the door, and entered a large room occupying the whole of the first floor, and perfectly empty. The upper story was tenanted by a family of negroes; in the yard was a house swarming with negroes; and all over, in the yard and in front, were picturesque groups of little negroes of both sexes, and naked as they were born. We directed the room to be swept and our luggage brought there; and, as we left the house, we remembered Captain Hampton's description before our arrival, and felt the point of his concluding remark, that Balize was the last place made.

We returned; and, while longing for the comfort of a good hotel, received through Mr. Goff, the consul of the United States, an invitation from his excellency, Colonel M'Donald, to the Government House, and information that he would send the government dory to the brig for our luggage. As this was the first appointment I had ever held from government, and I was not sure of ever holding another, I determined to make the most of it, and accepted at once his excellency's invitation.

There was a steamboat for Yzabal, the port of Guatimala, lying at Balize; and, on my way to the Government House, I called upon Señor Comyano, the agent, who told me that she was to go up the next day;



.

•

•

which protect the harbour of Balize. The place where he built his log huts and fortalice is still pointed out; but their site is now occupied by warehouses. Strengthened by a close alliance with the Indians of the Moscheto shore, and by the adhesion of numerous British adventurers, who descended upon the coast of Honduras for the purpose of cutting mahogany, he set the Spaniards at defiance. Ever since, the territory of Balize has been the subject of negotiation and contest, and to this day the people of Central America claim it as their own. It has grown by the exportation of mahogany; but, as the trees in the neighbourhood have been almost all cut down, and Central America is so impoverished by wars that it offers but a poor market for British goods, the place is languishing, and will probably continue to dwindle away until the enterprise of her merchants discovers other channels of trade.

At this day it contains a population of six thousand, of which four thousand are blacks, who are employed by the merchants in gangs as mahogany cutters. Their condition was always better than that of plantation slaves; even before the act for the general abolition of slavery throughout the British dominions, they were actually free; and, on the thirty-first of August, 1839, a year before the time appointed by the act, by a general meeting and agreement of proprietors, even the nominal yoke of bondage was removed.

The event was celebrated, says the Honduras Almanac, by religious ceremonies, processions, bands of music, and banners with devices: "The sons of Ham respect the memory of Wilberforce;" "The Queen, God bless her;" "M'Donald forever;" "Civil and religious liberty all over the world." Nelson Schaw, "a snowdrop of the first water," continues the Alma-

nac, "advanced to his excellency, Colonel M'Donald, and spoke as follows: 'On the part of my emancipated brothers and sisters, I venture to approach your excellency, to entreat you to thank our most gracious Queen for all that she has done for us. We will pray for her; we will fight for her; and, if it is necessary, we will die for her. We thank your excellency for all you have done for us. God bless your excellency! God bless her excellency, Mrs. M'Donald, and all the royal family! Come, my countymen, hurrah! Dance, ye black rascals; the flag of England flies over your heads, and every rustle of its folds knocks the fetters off the limbs of the poor slave. Hubbabboo Cochalorum Gee!"

The negro schools stand in the rear of the Government House, and the boys' department consisted of about two hundred, from three to fifteen years of age, and of every degree of tinge, from nearly white down to two little native Africans bearing on their cheeks the scars of cuts made by their parents at home. last were taken from on board a slave-ship captured by an English cruiser, brought into Balize, and, as provided for by the laws, on a drawing by lot, fell to the share of a citizen, who, entering into certain covenants for good treatment, is entitled to their services until they are twenty-one years old. Unfortunately, the master was not present, and I had no opportunity of learning the result of his experience in teaching; but in this school, I was told, the brightest boys, and those who had improved most, were those who had in them the most white blood.

The mistress of the female department had had great experience in teaching; and she told us that, though she had had many clever black girls under her charge, the last place made, when I tell them that there was not a single lawyer in the place, and never had been; but, lest some of my enterprising professional brethren should forthwith be tempted to pack their trunks for a descent upon the exempt city, I consider it my duty to add that I do not believe there is the least chance for one.

As there is no bar to prepare men for the bench, the judges, of course, are not lawyers. Of the five then sitting, two were merchants, one a mahogany cutter, and the mulatto, second to none of the others in character or qualifications, a doctor. This court is the highest tribunal for the trial of civil causes, and has jurisdiction of all amounts above £15. Balize is a place of large commercial transactions; contracts are daily made and broken, or misunderstood, which require the intervention of some proper tribunal to interpret and compel their fulfilment. And there was no absence of litigation; the calendar was large, and the courtroom crowded. The first cause called was upon an account, when the defendant did not appear, and a verdict was taken by default. In the next, the plaintiff stated his case, and swore to it; the defendant answered, called witnesses, and the cause was submitted to the jury. There was no case of particular interest. In one the parties became excited, and the defendant interrupted the plaintiff repeatedly, on which the latter, putting his hand upon the shoulder of his antagonist, said, in a coaxing way, "Now don't, George; wait a little, you shall have your turn. Don't interrupt me, and I won't you." All was done in a familiar and colloquial way; the parties were more or less known to each other, and judges and jurors were greatly influenced by knowledge of general character. I remarked that regularly the merits of the case were so clearly brought out, that, when it was committed to the jury, there was no question about the verdict; and so satisfactory has this system proved, that, though an appeal lies to the Queen in Council, as Mr. Evans, the foreman, told me, but one cause has been carried up in twenty-two years. Still it stands as an anomaly in the history of English jurisprudence; for, I believe, in every other place where the principles of the common law govern, the learning of the bench and the ingenuity of the bar are considered necessary to elicit the truth.

At daylight the next morning I was roused by Mr. Walker for a ride to the barracks. Immediately beyond the suburbs we entered upon an uncultivated country, low and flat, but very rich. We passed a racecourse, now disused and grown over. This is the only road opened, and there are no wheel-carriages in Balize. Between it and the inhabited part of Central America is a wilderness, unbroken even by an Indian path. There is no communication with the interior except by the Golfo Dolce or the Balize River; and, from the want of roads, a residence there is more confining than living on an island.

In half an hour we reached the barracks, situated on the opposite side of a small bay. The soldiers are all black, and are part of an old Jamaica regiment, most of them having been enlisted at the English recruiting stations in Africa. Tall and athletic, with red coats, and, on a line, bristling with steel, their ebony faces gave them a peculiarly warlike appearance. They carry themselves proudly, call themselves the "Queen's Gentlemen," and look down with contempt upon the "niggers."

We returned to breakfast, and immediately after

made an excursion in the government pit-pan. is the same fashion of boat in which the Indians navigated the rivers of America before the Spaniards discovered it. European ingenuity has not contrived a better, though it has, perhaps, beautified the Indian model. Ours was about forty feet long, and six wide in the centre, running to a point at both ends, and made of the trunk of a mahogany-tree. Ten feet from the stern, and running forward, was a light wooden top, supported by fanciful stancheons, with curtains for protection against sun and rain; it had large cushioned seats, and was fitted up almost as neatly as the gondolas of Venice. It was manned by eight negro soldiers, who sat two on a seat, with paddles six feet long, and two stood up behind with paddles as steersmen. A few touches of the paddles gave brisk way to the pit-pan, and we passed rapidly the whole length of the town. It was an unusual thing for his excellency's pit-pan to be upon the water; citizens stopped to gaze at us, and all the idle negroes hurried to the bridge to cheer us. This excited our African boatmen, who, with a wild chant that reminded us of the songs of the Nubian boatmen on the Nile, swept under the bridge, and hurried us into the still expanse of a majestic river. Before the cheering of the negroes died away we were in as perfect a solitude as if removed thousands of miles from human habitations. The Balize River, coming from sources even yet but little known to civilized man, was then in its fulness. On each side was a dense, unbroken forest; the banks were overflowed; the trees seemed to grow out of the water, their branches spreading across so as almost to shut out the light of the sun, and reflected in the water as in a mirror. The sources of the river were occumilitary life, personally acquainted with the public and private characters of the most distinguished military men of the age, his conversation was like reading a page of history. He is one of a race that is fast passing away, and with whom an American seldom meets.

But to return. The large window of the diningroom opened upon the harbour; the steamboat lay in front of the Government House, and the black smoke, rising in columns from her pipe, gave notice that it was time to embark. Before rising, Colonel M'Donald, like a loyal subject, proposed the health of the Queen; after which he ordered the glasses to be filled to the brim, and, standing up, he gave, "The health of Mr. Van Buren, President of the United States," accompanying it with a warm and generous sentiment, and the earnest hope of strong and perpetual friendship between England and America. I felt at the moment, "Cursed be the hand that attempts to break it;" and albeit unused to taking the President and the people upon my shoulders. I answered as well as I could. Another toast followed to the health and successful journey of Mr. Catherwood and myself, and we rose The government dory lay at the foot of the lawn. Colonel M'Donald put his arm through mine, and, walking away, told me that I was going into a distracted country; that Mr. Savage, the American consul in Guatimala, had, on a previous occasion, protected the property and lives of British subjects; and, if danger threatened me, I must assemble the Europeans, hang out my flag, and send word to him. I knew that these were not mere words of courtesy, and, in the state of the country to which I was going, felt the value of such a friend at hand. With the warmest feelings of gratitude I bade him farewell, and stepped

was a brass circular plate, on which, in strange juxtaposition, were the words "Vera Paz," "London."
The captain was a small, weather-beaten, dried-up
old Spaniard, with courtesy enough for a Don of old.
The engineer was an Englishman, and the crew were
Spaniards, Mestitzoes, and mulattoes, not particularly
at home in the management of a steamboat.

Our only fellow-passenger was a Roman Catholic priest, a young Irishman, who had been eight months at Balize, and was now on his way to Guatimala by invitation of the provesor, by the exile of the archbishop the head of the church. The cabin was very comfortable, but the evening was so mild that we took our tea on deck. At ten o'clock the captain came to me for orders. I have had my aspirations, but never expected to be able to dictate to the captain of a steamboat. Nevertheless, again as coolly as if I had been brought up to it, I designated the places I wished to visit, and retired. Verily, thought I, if these are the fruits of official appointments, it is not strange that men are found willing to accept them.

table to superintend the removal of some luggage, and shortly after I was called out; and, fortunately for Colonel M'Donald and the credit of my country, I found Mr. C. quietly rolling up, to send back to New-York, a large blue cloak belonging to the colonel, supposing it to be mine. I returned to the table and mentioned to our host his narrow escape, adding that I had some doubt about a large canvass sack for bedding which I had found in my room, and, presuming it was one that had been promised me by Captain Hampton, had put on board the steamboat; but this too, it appeared, belonged to Colonel M'Donald, and for many years had carried his camp bed. The result was, that the colonel insisted upon our taking it, and I am afraid it was pretty well worn out before he received it again. The reader will infer from all this that Mr. C. and I, with the help of Augustin, were fit to travel in any country.

But to return. It was a beautiful day. Our course lay nearly south, directly along the coast of Honduras. In his last voyage Columbus discovered this part of the Continent of America, but its verdant beauties could not win him to the shore. Without landing, he continued on to the Isthmus of Darien, in search of that passage to India which was the aim of all his hopes, but which it was destined he should never see.

Steamboats have destroyed some of the most pleasing illusions of my life. I was hurried up the Hellespont, past Sestos and Abydos, and the Plain of Troy, under the clatter of a steam-engine; and it struck at the root of all the romance connected with the adventures of Columbus to follow in his track, accompanied by the clamour of the same panting monster. Nevertheless, it was very pleasant. We sat down under an

We anchored a short distance from the beach, and went ashore in the small boat. We landed at the foot of a bank about twenty feet high, and, ascending to the top, came at once, under a burning sun, into all the richness of tropical vegetation. Besides cotton and rice, the cahoon, banana, cocoanut, pineapple, orange, lemon, and plantain, with many other fruits which we did not know even by name, were growing with such luxuriance that at first their very fragrance was oppressive. Under the shade of these trees most of the inhabitants were gathered, and the padre immediately gave notice, in a wholesale way, that he had come to marry and baptize them. After a short consultation, a house was selected for the performance of the ceremonies, and Mr. Catherwood and I, under the guidance of a Carib, who had picked up a little English in his canoe expeditions to Balize, walked through the settlement.

It consisted of about five hundred inhabitants. native place was on the seacoast, below Truxillo, within the government of Central America; and having taken an active part against Morazan, when his party became dominant they fled to this place, being within the limits of the British authority. Though living apart, as a tribe of Caribs, not mingling their blood with that of their conquerors, they were completely civilized; retaining, however, the Indian passion for beads and ornaments. The houses or huts were built of poles about an inch thick, set upright in the ground, tied together with bark strings, and thatched with coroon leaves. Some had partitions and bedsteads made of the same materials; in every house were a grass hammock and a figure of the Virgin or of some tutelary saint; and we were exceedingly

There was little to be done in the way of marrying. there being a scarcity of men for that purpose, as most of them were away fishing or at work; but a long file of women presented themselves, each with a child in her arms, for baptism. They were arranged around the wall in a circle, and the padre began. Of the first he asked a question which I believe is not to be found in the book, and which, in some places, it would be considered impertinent to put to a mother who offered her child for initiation into the Church, viz., whether she was married. She hesitated, smiled, laughed, and answered no. The padre told her that this was very wrong and unbecoming a good Christian woman, and advised her to take advantage of the present opportunity to marry the child's father. swered that she would like to do so, but that he was away cutting mahogany; and here, as his questions and her answers had to pass through an interpreter, the affair began to be complicated; indeed, so many of the women interposed, all speaking at once, that the padre became aware he had touched upon delicate ground, and so passed on to the next.

In fact, even with the regular business our friend had enough to do. He understood but little Spanish; his book was in Latin; and not being able to translate as readily as the occasion required, he had employed the interval of our absence in copying on a slip of paper, from a Spanish Protestant prayer-book, the formal part of the baptismal service. In the confusion this was lost, and the padre was thrown back upon his Latin, to be translated into Spanish as required. After labouring a while, he turned to Augustin, and gave him in English the questions to put to the women. Augustin was a good Catholic, and listened to him with as

hope that in due season it will multiply the name and make it respectable among the Caribs.

We returned to the steamboat, and in a few minutes were again under way, steering for the Rio Dolce. An amphitheatre of lofty mountains stretches for many miles along the coast, and back till they are lost to the sight. In one small place this lofty range opens for the passage of a gentle river. On the right bank of the coast was one of the places I intended to visit. It was called by the familiar name of Livingston, in honour of the distinguished citizen of Louisiana whose criminal code was at that time introduced into Guatimala; and it was supposed, so advantageous was its position, that it would become the port of entry of Central America; but these expectations were not realized.

It was four o'clock in the afternoon, and, in steering toward it, the captain told me that, if we cast anchor, it would be necessary to lie there till morning. I was loth to lose the only opportunity I shall probably ever have of stopping a steamboat; but I had an eager, almost a burning curiosity to see the Golfo Dolce, and we all agreed that it would be wanton to lose such an opportunity of seeing it to advantage. I therefore directed the captain to move close to the bank and pass on.

The bank was elevated about thirty feet above the water, and rich and luxuriant as at Puenta Gorda. The site of the intended city was occupied by another tribe of Caribs, who, like the first, driven from their home by war, had followed up the coast, and, with that eye for the picturesque and beautiful in natural scenery which distinguishes the Indians everywhere, had fixed themselves upon this spot. Their leaf-thatched huts were ranged along the bank, shaded by

groves of plantain and cocoanut trees; canoes with sails set were lying on the water, and men and women were sitting under the trees gazing at us. It was a soft and sunny scene, speaking peace and freedom from the tumults of a busy world.

But, beautiful as it was, we soon forgot it; for a narrow opening in a rampart of mountains wooed us on, and in a few moments we entered the Rio Dolce. On each side, rising perpendicularly from three to four hundred feet, was a wall of living green. Trees grew from the water's edge, with dense, unbroken foliage, to the top; not a spot of barrenness was to be seen; and on both sides, from the tops of the highest trees, long tendrils descended to the water, as if to drink and carry life to the trunks that bore them. It was, as its name imports, a Rio Dolce, a fairy scene of Titan land, combining exquisite beauty with colossal grandeur. As we advanced the passage turned, and in a few minutes we lost sight of the sea, and were enclosed on all sides by a forest wall; but the river, although showing us no passage, still invited us onward. Could this be the portal to a land of volcanoes and earthquakes, torn and distracted by civil war? For some time we looked in vain for a single barren spot; at length we saw a naked wall of perpendicular rock, but out of the crevices, and apparently out of the rock itself, grew shrubs and trees. Sometimes we were so enclosed that it seemed as if the boat must drive in among the trees. Occasionally, in an angle of the turns, the wall sunk, and the sun struck in with scorching force, but in a moment we were again in the deep-From the fanciful accounts we had heard, we expected to see monkeys gambolling among the trees, and parrots flying over our heads; but all was as

Vol. I.—E

quiet as if man had never been there before. The pelican, the stillest of birds, was the only living thing we saw, and the only sound was the unnatural bluster of our steam-engine. The wild defile that leads to the excavated city of Petra is not more noiseless or more extraordinary, but strangely contrasting in its steril desolation, while here all is luxuriant, romantic, and beautiful.

For nine miles the passage continued thus one scene of unvarying beauty, when suddenly the narrow river expanded into a large lake, encompassed by mountains and studded with islands, which the setting sun illuminated with gorgeous splendour. We remained on deck till a late hour, and awoke the next morning in the harbour of Yzabal. A single schooner of about forty tons showed the low state of her commerce. We landed before seven o'clock in the morning, and even then it was hot. There were no idlers on the bank, and the custom-house officer was the only person to receive us.

The town stands on a gentle elevation on the banks of the Golfo Dolce, with mountains piled upon mountains behind. We walked up the street to the square, on one side of which was the house of Messrs. Ampudia and Purroy, the largest and, except one they were then engaged in building, the only frame house in the place. The rest were all huts, built of poles and reeds, and thatched with leaves of the cahoon-tree. Opposite their door was a large shed, under which were bales of merchandise, and mules, muleteers, and Indians, for transporting goods across the Mico Mountain.

The arrival of the padre created a great sensation. It was announced by a joyful ringing of the church bells, and in an hour after he was dressed in his sur-

plice and saying mass. The church stood at the head of the square, and, like the houses, was built of poles and thatched with leaves. In front, at a distance of ten or fifteen feet, was a large wooden cross. floor was of bare earth, but swept clean and strewed with pine-leaves; the sides were trimmed with branches and festoons of flowers, and the altar was ornamented with figures of the Virgin and saints, and wreaths of flowers. It was a long time since the people had had the privilege of hearing mass, and the whole population, Spaniards, Mestitzoes, and Indians, answered the unexpected but welcome call of the matin bell. The floor was covered with kneeling women having white shawls over their heads, and behind, leaning against the rude pillars, were the men; and their earnestness and humility, the earthen floor and the thatched roof, were more imposing than the pomp of worship in the rich cathedrals of Europe or under the dome of St. Peter's.

After breakfast we inquired for a barber, and were referred to the collector of the port, who, we were told, was the best hair-cutter in the place. His house was no bigger than his neighbours', but inside hung a military saddle, with holsters and pistols, and a huge sword, the accoutrements of the collector when he sallied out at the head of his deputy to strike terror into the heart of a smuggler. Unfortunately, the honest Democrat was not at home; but the deputy offered his own services. Mr. C. and I submitted; but the padre, who wanted his crown shaved, according to the rules of his order, determined to wait the return of the collector.

I next called upon the commandant with my passport. His house was on the opposite side of the square. A soldier about fourteen years old, with a bell-crowned straw hat falling over his eyes like an extinguisher upon a candle, was standing at the door as sentinel. The troops, consisting of about thirty men and boys, were drawn up in front, and a sergeant was smoking a cigar and drilling them. The uniform purported to be a white straw hat, cotton trousers and shirt outside, musket, and cartridge-box. In one particular uniformity was strictly observed, viz., all were barefooted. The first process of calling off rank and file was omitted; and, as it happened, a long-legged fellow, six feet high, stood next to a boy twelve or thirteen years old. The custom-house officer was with the sergeant, advising him; and, after a manœuvre and a consultation, the sergeant walked up to the line, and with the palm of his hand struck a soldier on that part of the body which, in my younger days, was considered by the schoolmaster the channel of knowledge into a boy's brain.

The commandant of this hopeful band was Don Juan Peñol, a gentleman by birth and education, who, with others of his family, had been banished by General Morazan, and sought refuge in the United States. His predecessor, who was an officer of Morazan, had been just driven out by the Carrera party, and he was but twenty days in his place.

Three great parties at that time distracted Central America: that of Morazan, the former president of the Republic, in San Salvador, of Ferrera in Honduras, and of Carrera in Guatimala. Ferrera was a mulatto, and Carrera an Indian; and, though not fighting for any common purpose, they sympathized in opposition to Morazan. When Mr. Montgomery visited Guatimala, it was just thrown into a ferment by the rising of Carrera, who was then regarded as the head of a

troop of banditti, a robber and assassin; his followers were called Cachurecos (meaning false coin), and Mr. Montgomery told me that against him an official passport would be no protection whatever. Now he was the head of the party that ruled Guatimala. Señor Peñol gave us a melancholy picture of the state of the country. A battle had just been fought near San Salvador, between General Morazan and Ferrera, in which the former was wounded, but Ferrera was routed, and his troops were cut to pieces, and he feared Morazan was about to march upon Guatimala. He could only give us a passport to Guatimala, which he said would not be respected by General Morazan.

We felt interested in the position of Señor Peñol; young, but with a face bearing the marks of care and anxiety, a consciousness of the miserable condition of the present, and fearful forebodings for the future. To our great regret, the intelligence we received induced our friend the padre to abandon, for the present, his intention of going to Guatimala. He had heard all the terrible stories of Morazan's persecution and proscription of the priests, and thought it dangerous to fall into his hands; and I have reason to believe it was the apprehension of this which ultimately drove him from the country.

Toward evening I strolled through the town. The population consists of about fifteen hundred Indians, negroes, mulattoes, Mestitzoes, and mixed blood of every degree, with a few Spaniards. Very soon I was accosted by a man who called himself my countryman, a mulatto from Baltimore, and his name was Philip. He had been eight years in the country, and said that he had once thought of returning home as a servant by way of New-Orleans, but he had left home in such a

hurry that he forgot to bring with him his "Christian papers;" from which I inferred that he was what would be called in Maryland a runaway slave. He was a man of considerable standing, being fireman on board the steamboat at \$23 a month; besides which, he did odd jobs at carpentering, and was, in fact, the principal architect in Yzabal, having then on his hands a contract for \$3500 for building the new house of Messrs. Ampudia and Purroy. In other things, I am sorry to say, Philip was not quite so respectable; and I can only hope that it was not his American education that led him into some irregularities in which he seemed to think there was no harm. He asked me to go to his house and see his wife, but on the way I learned from him that he was not married; and he said, what I hope is a slander upon the good people of Yzabal, that he only did as all the rest did. He owned the house in which he lived, and for which, with the ground, he had paid twelve dollars; and being a householder and an American, I tried to induce him to take advantage of the opportunity of the padre's visit, and set a good example by getting married; but he was obstinate. and said that he did not like to be trammelled, and that he might go elsewhere and see another girl whom he liked better.

While standing at his door, Mr. Catherwood passed on his way to visit Mr. Rush, the engineer of the steamboat, who had been ill on board. We found him in one of the huts of the town, in a hammock, with all his clothes on. He was a man of Herculean frame, six feet three or four inches high, and stout in proportion; but he lay helpless as a child. A single candle stuck upon the dirt floor gave a miserable light, and a group of men of different races and colour, from the

white-faced Saxon to the Indian and African, stood round him: rude nurses for one used to the comforts of an English home. I recollected that Yzabal was noted as a sickly place; Mr. Montgomery, who published an interesting account of his visit to Guatimala in 1838, had told me that it was running the gauntlet for life even to pass through it, and I trembled for the poor Englishman. I remembered, too, what it is strange that I had before forgotten, that here Mr. Shannon, our chargé to Central America, died. Philip was with me, and knew where Mr. Shannon was buried, but in the dark he could not point out the spot. I intended to set out early in the morning; and afraid that, in the hurry of departure, I might neglect altogether the sacred duty of visiting, in this distant place, the grave of an American, I returned to the house and requested Señor Ampudia to accompany me. crossed the square, passed through the suburbs, and in a few minutes were outside of the town. It was so dark that I could scarcely see my way. Crossing a deep gulley on a plank, we reached a rising ground, open on the right, stretching away to the Golfo Dolce, and in front bounded by a gloomy forest. On the top was a rude fence of rough upright poles, enclosing the grave of some relative of Señor Ampudia; and by the side of this was the grave of Mr. Shannon. There was no stone or fence, or hardly any elevation, to distinguish it from the soil around. It was a gloomy burial-place for a countryman, and I felt an involuntary depression of spirit. A fatality had hung over our diplomatic appointment to Central America: Mr. Williams, Mr. Shannon, Mr. Dewitt, Mr. Leggett, all who had ever held it, were dead. I recollected an expression in a letter from a near relative of Mr. Dewitt:

"May you be more fortunate than either of your predecessors has been." It was melancholy, that one who had died abroad in the service of his country was thus left on a wild mountain, without any stone to mark his grave. I returned to the house, directed a fence to be built around the grave of Mr. Shannon, and my friend the padre promised to plant at its head a coconnut-tree.

At daylight the muleteers commenced loading for the passage of "the Mountain." At seven o'clock the whole caravan, consisting of nearly a hundred mules and twenty or thirty muleteers, was fairly under way. Our immediate party consisted of five mules; two for Mr. Catherwood and myself, one for Augustin, and two for luggage; besides which, we had four Indian carriers. If we had been consulted, perhaps at that time we should have scrupled to use men as beasts of burden; but Señot Ampudia had made all the arrangements for us. The Indians were naked, except a small piece of cotton cloth around the loins, and crossing in front between the legs. The loads were arranged so as to have on one side a flat surface. The Indians sat on the ground with their backs against the surface; passed a strap across the forehead, which supported the load; and, adjusting it on their shoulders, with the aid of a staff or the hand of a by-stander rose upon their feet. It seemed cruel; but, before much sympathy could be expended upon them, they were out of sight.

At eight o'clock Mr. C. and I mounted, each armed with a brace of pistols and a large hunting-knife, which we carried in a belt around the body; besides which, afraid to trust it in other hands, I had a mountain barometer slung over my shoulder. Augustin carried

pistols and sword; our principal muleteer, who was mounted, carried a machete and a pair of murderous spurs, with rowels two inches long, on his naked heels; and two other muleteers accompanied us on foot, each carrying a gun.

A group of friendly by-standers gave us their adieus and good wishes; and, passing a few straggling houses which constituted the suburbs, we entered upon a marshy plain sprinkled with shrubs and small trees, and in a few minutes were in an unbroken forest. At every step the mules sank to their fetlocks in mud. and very soon we came to great puddles and mudholes, which reminded me of the breaking up of winter and the solitary horsepath in one of our primeval forests at home. As we advanced, the shade of the trees became thicker, the holes larger and deeper, and roots, rising two or three feet above the ground, crossed the path in every direction. I gave the barometer to the muleteer, and had as much as I could do to keep myself in the saddle. All conversation was at an end, and we kept as close as we could to the track of the muleteer; when he descended into a mudhole, and crawled out, the entire legs of his mule blue with mud, we followed, and came out as blue as he.

The caravan of mules, which had started before us, was but a short distance ahead, and in a little while we heard ringing through the woods the loud shout of the muleteers and the sharp crack of the whip. We overtook them at the bank of a stream which broke rapidly over a stony bed. The whole caravan was moving up the bed of the stream; the water was darkened by the shade of the overhanging trees; the muleteers, without shirts, and with their large trousers rolled up to the thighs and down from the waistband, were

Vol. I.-F

scattered among the mules: one was chasing a stray beast; a second darting at one whose load was slipping off; a third lifting up one that had fallen; another, with his foot braced against a mule's side, straining at the girth; all shouting, cursing, and lashing: the whole a mass of inextricable confusion, and presenting a scene almost terrific.

We held up to let them pass; and, crossing the stream, rode a short distance on a level road, but over fetlock deep in mud; and, cutting off a bend, fell into the stream ourselves in the middle of the caravan. The branches of the trees met over our heads, and the bed of the stream was so broken and stony that the mules constantly stumbled and fell. Leaving this, and continuing on a road the same as before, in an hour we reached the foot of the mountain. The ascent began precipitously, and by an extraordinary passage. It was a narrow gulley, worn by the tracks of mules and the washing of mountain torrents so deep that the sides were higher than our heads, and so narrow that we could barely pass through without touching. Our whole caravan moved singly through these muddy defiles, the muleteers scattered among them and on the bank above, extricating the mules as they stuck fast, raising them as they fell, arranging their cargoes, cursing, shouting, and lashing them on. If one stopped, all behind were blocked up, unable to turn. Any sudden start pressed us against the sides of the gulley, and there was no small danger of getting a leg crushed. Emerging from this defile, we came again among deep mudholes and projecting roots of trees, with the additional difficulty of a steep ascent. The trees, too, were larger, and their roots higher and extending farther; and, above all, the mahogany-tree threw out its giant

roots, high at the trunk and tapering, not round, like the roots of other trees, but straight, with sharp edges, travensing rocks and the roots of other trees. It was the last of the rainy season; the heavy rains from which we had suffered at sea had deluged the mountain, and it was in the worst state, to be passable; for sometimes it is not passable at all. For the last few days there had been no rain; but we had hardly congratulated ourselves upon our good fortune in having a clear day, when the forest became darker and the rain poured. The woods were of impenetrable thickness; and there was no view except that of the detestable path before us. For five long hours we were dragged through mudholes, squeezed in gulleys, knocked against trees, and tumbled over roots; every step required care and great physical exertion; and, withal, I felt that our inglorious epitaph might be, "tossed over the head of a mule, brained by the trunk of a mahogany-tree. and buried in the mud of the Mico Mountain." We attempted to walk, but the rocks and roots were so slippery, the mudholes so deep, and the ascents and descents so steep, that it was impossible to continue.

The mules were only half loaded, and even then several broke down; the lash could not move them; and scarcely one passed over without a fall. Of our immediate party, mine fell first. Finding that I could not save her with the rein, by an exertion that strained every nerve I lifted myself from off her back, and flung clear of roots and trees, but not of mud; and I had an escape from a worse danger: my dagger fell from its sheath and stood upright, with the handle in the mud, a foot of naked blade. Mr. Catherwood was thrown with such violence, that for a few moments, feeling the helplessness of our condition, I was horror-

struck. Long before this he had broken silence to utter an exclamation which seemed to come from the bottom of his heart, that, if he had known of this "mountain," I might have come to Central America alone; if I had had any tendency to be a little uplifted by the honours I received at Balize, I was brought down by this high way to my capital. Shortly after Augustin's mule fell backward; he kicked his feet out of the stirrups, and attempted to slide off behind; but the mule rolled, and caught him with his left leg under, and, but for his kicking, I should have thought that every bone in his body was broken. The mule kicked worse than he; but they rose together, and without any damage except that the mud, which before lay upon them in spots, was now formed into a regular plaster.

We were toiling on toward the top of the mountain. when, at a sudden turn, we met a solitary traveller. He was a tall, dark-complexioned man, with a broadbrimmed Panama hat, rolled up at the sides; a striped woollen Guatimala jacket, with fringe at the bottom; plaid pantaloons, leather spatterdashes, spurs, and sword; he was mounted on a noble mule with a high-peaked saddle, and the butts of a pair of horseman's pistols peeped out of the holsters. His face was covered with sweat and mud; his breast and legs were spattered, and his right side was a complete incrustation; altogether, his appearance was fearful. It seemed strange to meet any one on such a road; and, to our surprise, he accosted us in English. He had set out with muleteers and Indians, but had lost them in some of the windings of the woods, and was seeking his way alone. He had crossed the mountain twice before, but had never known it so bad; he

had been thrown twice; once his mule rolled over him, and nearly crushed him; and now she was so frightened that he could hardly urge her along. He dismounted, and the trembling beast and his own exhausted state confirmed all that he had said. He asked us for brandy, wine, or water, anything to revive him; but, unfortunately, our stores were ahead, and for him to go back one step was out of the question. Imagine our surprise, when, with his feet buried in the mud, he told us that he had been two years in Guatimala "negotiating" for a bank charter. Fresh as I was from the land of banks, I almost thought he intended a fling at me; but he did not look like one in a humour for jesting; and, for the benefit of those who will regard it as an evidence of incipient improvement, I am able to state that he had the charter secured when he rolled over in the mud, and was then on his way to England to sell the stock. He told us, too, what seemed in better keeping with the scene, that Carrera had marched toward St. Salvador, and a battle was daily expected between him and Morazan.

But neither of us had time to lose; and parting, though with some reluctance, almost as abruptly as we had met, we continued our ascent. At one o'clock, to our inexpressible satisfaction, we reached the top of the mountain. Here we found a clearing of about two hundred feet in diameter, made for the benefit of benighted muleteers; in different places were heaps of ashes and burned stumps of wood, the remains of their fires. It was the only place on the mountain which the sun could reach, and here the ground was dry; but the view was bounded by the clearing.

We dismounted, and would have lunched, but had no water to drink; and, after a few minutes' rest, resumed our journey. The descent was as bad as the ascent; and, instead of stopping to let the mules breathe, as they had done in ascending, the muleteers seemed anxious to determine in how short a time they could tumble them down the mountain. In one of the muddiest defiles we were shut up by the falling of a mule before, and the crowding upon us of all behind; and, at the first convenient place, we stopped until the whole caravan had passed. The carefulness of the mules was extraordinary. For an hour I watched the movements of the one before me. At times he put one of his fore feet on a root or stone, and tried it as a man would; sometimes he drew his fore legs out of a bed of mud from the shoulders, and sometimes it was one continued alternation of sinking and pulling out.

This is the great high road to the city of Guatimala, which has always been a place of distinction in Spanish America. Almost all the travel and merchandise from Europe passes over it; and our guide said that the reason it was so bad was because it was traversed by so many mules. In some countries this would be a reason for making it better; but it was pleasant to find that the people to whom I was accredited were relieved from one of the sources of contention at home, and did not trouble themselves with the complicated questions attendant upon internal improvements.\*

In two hours we reached a wild river or mountain torrent, foaming and breaking over its rocky bed, and shaded by large trees. It was called El Arroyo del Muerto, or Stream of the Dead. The muleteers were already distributed on the rocks or under the shade of

Since that time the Constituent Assembly of Guatimala has imposed a tax of one dollar upon every bale of merchandise that passes over the mountain, for the improvement of the road.



## A DISASTER IN THE COMMISSARIAT. 47

the trees, eating their frugal meal of corn-cakes; the mules were in the river, or scattered along the bank; and we selected a large tree, which spread its branches over us like a roof, and so near the stream that we could dip our drinking-cups into the water.

'All the anxiety which I had been able to spare during the day from myself I had bestowed upon the barometer on the back of the guide. He carried, besides, a small white pitcher, with a red rim, on the belt of his machete, of which he was very proud and very careful; and several times, after a stumble and a narrow escape, he turned round and held up the pitcher with a smile, which gave me hopes of the barometer; and, in fact, he had carried it through without its being broken; but, unfortunately, the quicksilver was not well secured, and the whole had escaped. It was impossible to repair it in Guatimala, and the loss of this barometer was a source of regret during our whole journey; for we ascended many mountains, the heights of which have never been ascertained.

But we had another misadventure, which, at the moment, touched us more nearly. We sat on the ground, Turkish fashion, with a vacant space between us. Augustin placed before us a well-filled napkin; and, as we dipped water from the clear stream by our side, a spirit of other days came over us, and we spoke in contempt of railroads, cities, and hotels; but oh, publicans, you were avenged. We unrolled the napkin, and the scene that presented itself was too shocking, even for the strongest nerves. We had provided bread for three days, eggs boiled hard, and two roasted fowls for as long as they might last. Augustin had forgotten salt, but he had placed in the napkin a large paper of gunpowder as an adventure of his own. The

paper was broken, and the bread, fowls, and eggs were thoroughly seasoned with this new condiment. All the beauty of the scene, all our equanimity, everything except our tremendous appetites, left us in a moment. Country taverns rose up before us; and we, who had been so amiable, abused Augustin, and wished him the whole murderous seasoning in his own body. We could not piek out enough to satisfy hunger. It was perhaps the most innocent way of tasting gunpowder, but even so it was a bitter pill. We picked and made excavations for immediate use, but the rest of our stores was lost.

This over, we mounted, and, fording the stream, continued our descent. Passing off by a spur of the mountain, we came out upon an open ridge, commanding a view of an extensive savannah. Very soon we reached a fine table of land, where a large party of muleteers on their way to Yzabal were encamped for the night. Bales of indigo, which formed their cargoes, were piled up like a wall; their mules were pasturing quietly near them, and fires were burning to cook their suppers. It was a great satisfaction to be once more in an open country, and to see the mountain, with its dense forest, lighted up by the setting sun, grand and gloomy, and ourselves fairly out of it. With ten hours of the hardest riding I ever went through, we had made only twelve miles.

Descending from this table, we entered a plain thickly wooded, and in a few minutes reached a grove of wild palm-trees of singular beauty. From the top of a tall naked stem grew branches twenty or thirty feet long, spreading from the trunk, and falling outward with a graceful bend, like enormous plumes of feathers; the trees stood so close that the bending branches

met, and formed arches, in some places as regular as if constructed by art; and as we rode among them, there was a solemn stillness, an air of desolation, that reminded us of the columns of an Egyptian temple.

Toward dark we reached the rancho of Mico. It was a small house, built of poles and plastered with mud. Near it, and connected by a shed thatched with branches, was a larger house; built of the same material, expressly for the use of travellers. This was already occupied by two parties from Guatimala, one of which consisted of the Canonigo Castillo, his clerical companion or secretary, and two young Pavons. The other was a French merchant on his way to Paris. Mr. C. and I were picturesque-looking objects, not spattered, but plastered with mud from head to foot; but we were soon known, and received from the whole company a cordial welcome to Central America.

Their appearance was such as gave me a highly favourable opinion of the description of persons I should meet at Guatimala. The canonigo was one of the first men in the country in position and character, and was then on his way to Havana on a delicate political mission, being sent by the Constituent Assembly to invite back the archbishop, who had been banished by General Morazan ten years before. dertook to do the honours, and set before us chocolate and what he called the "national dish," fregoles, or black beans fried, which, fortunately for our subsequent travels, we "cottoned" to at once. We were very tired, but agreeable company was better than sleep. The canonigo had been educated at Rome, and passed the early part of his life in Europe; the Frenchman was from Paris; the young Pavons were educated in New-York; and we sat till a late hour,

Vol. I.-G

and home. At length we hung up our hammocks. We had been so much occupied that we had paid no attention to our luggage; and, when we wanted to procure a change of raiment, could not find our men, and were obliged to turn in as we were; but, with the satisfactory feeling that we had passed "the mountain," we soon fell asleep.

## CHAPTER III.

A Canonigo.—How to mast a Fowl.—Extempore Shoemaking.—Motagua River.

—Beautiful Scene.—Crossing the River.—The Luxury of Water.—Primitive Costumes.—How to make Tortillas.—Costly Timber.—Gualan.—Oppressive Heat.—Shock of an Earthquake.—A stroll through the Town.—A troublesome Muleteer.—A Lawsuit.—Important Negotiations.—A Modern Bona Dra.—How to gain a Husband.—A Kingdom of Flora.—Zacapa.—Making free wi h a Host.

Before daylight I was out of doors. Twenty or thirty men, muleteers and servants, were asleep on the ground, each lying on his back, with his black chamar wound round him, covering his head and feet. day broke they arose. Very soon the Frenchman got up, took chocolate, and, after an hour's preparation. The canonigo set off next. He had crossed started. the mountain twenty years before, on his first arrival in the country, and still retained a full recollection of its horrors. He set off on the back of an Indian, in a silla, or chair with a high back and top to protect him from the sun. Three other Indians followed as relay carriers, and a noble mule for his relief if he should become tired of the chair. The Indian was bent almost double, but the canonigo was in high spirits, smoking his cigar, and waving his hand till he was out of sight. The Pavons started last, and we were left alone.

Still none of our men came. At about eight o'clock two made their appearance; they had slept at a rancho near by, and the others had gone on with the luggage. We were excessively provoked; but, enduring as we might the discomfort of our clothes stiff with mud, saddled and set off.

We saw no more of our caravan of mules, and our muleteer of the barometer had disappeared without

notice, and left us in the hands of two understrappers.

Our road lay over a mountainous country, but generally clear of wood; and in about two hours we reached a collection of ranchos, called El Posos. One of our men rode up to a hut and dismounted, as if he were at home. The woman of the house chided him for not having come the night before, which he gruffly ascribed to us; and it was evident that we stood a chance of losing him too. But we had a subject of more immediate interest in the want of a breakfast. Our tea and coffee, all that we had left after the destruction of our stores by gunpowder, were gone forward, and for some time we could get nothing. And here, in the beginning of our journey, we found a scarcity of provant greater than we had ever met with before in any inhabited country. The people lived exclusively upon tortillas-flat calces made of crushed Indian corn, and baked on a clay griddle—and black beans. Augustin bought some of these last, but they required several hours' soaking before they could be eaten. At length he succeeded in buying a fowl, through which he ran a stick, and smoked it over a fire, without dressing of any kind, and which, with tortillas, made a good meal for a penitentiary system of diet. As we had expected, our principal muleteer was unable to tear himself away; but, like a dutiful husband, he sent, by the only one that was now left, a loving message to his wife at Gualan.

At the moment of starting, our remaining attendant said he could not go until he had made a pair of shoes, and we were obliged to wait; but it did not take long. Standing on an untanned cowhide, he marked the size of his feet with a piece of coal, cut them out with his

like a decoy duck; but the rest had no disposition to follow. The muleteer drove them in up to their necks, but they ran back to the shore. Several times, by pelting them with sticks and stones, he drove them in as before. At length he stripped himself; and, wading to the depth of his breast, with a stick ten or twelve feet long, succeeded in getting them all afloat, and on a line within the reach of his stick. Any one that turned toward the shore received a blow on his nose, and at length they all set their faces for the opposite bank; their little heads were all that we could see, aimed directly across, but carried down by the current. One was carried below the rest; and, when she saw her companions landing, she raised a frightened cry, and almost drowned herself in struggling to reach them.

During all this time we sat in the canoe, with the hot sun beating upon our heads. For the last two hours we had suffered excessively from heat; our clothes were saturated with perspiration and stiff with mud, and we looked forward almost with rapture to a bath in the Motagua and a change of linen. We landed, and walked up to the house in which we were to pass the night. It was plastered and whitewashed. and adorned with streaks of red in the shape of festoons; and in front was a fence made of long reeds. six inches in diameter, split into two; altogether the appearance was favourable. To our great vexation. our luggage had gone on to a rancho three leagues beyond. Our muleteers refused to go any farther. We were unpleasantly situated, but we did not care to leave so soon the Motagua river. Our host told us that his house and all that he had were at our disposal; but he could give us nothing to eat; and, telling Augustin to ransack the village, we returned to the river. Everywhere the current was too rapid for a quiet bath. Calling our canoe man, we returned to the opposite side, and in a few minutes were enjoying an ablution, the luxury of which can only be appreciated by those who, like us, had crossed the Mico Mountain without throwing away their clothes.

There was an enjoyment in this bath greater even than that of cooling our heated bodies. It was the moment of a golden sunset. We stood up to our necks in water clear as crystal, and calm as that of some diminutive lake, at the margin of a channel along which the stream was rushing with arrowy speed. On each side were mountains several thousand feet high, with their tops illuminated by the setting sun; on a point above us was a palm-leafed hut, and before it a naked Indian sat looking at us; while flocks of parrots, with brilliant plumage, almost in thousands, were flying over our heads, catching up our words, and filling the air with their noisy mockings. It, was one of those beautiful scenes that so rarely occur in human life, almost realizing dreams. Old as we were, we might have become poetic, but that Augustin came down to the opposite bank, and, with a cry that rose above the chattering of parrots and the loud murmur of the river, called us to supper.

We had one moment of agony when we returned to our clothes. They lay extended upon the bank, emblems of men who had seen better days. The setting sun, which shed over all a soft and mellow lustre, laid bare the seams of mud and dirt, and made them hideous. We had but one alternative, and that was to go without them. But, as this seemed to be trenching upon the proprieties of life, we picked them up and put them on reluctant. I am not sure, however, but

sleep. I endeavoured to do the same. I called to mind the proverb, that "travelling makes strange bed-fellows." I had slept pellmell with Greeks, Turks, and Arabs. I was beginning a journey in a new country; it was my duty to conform to the customs of the people; to be prepared for the worst, and submit with resignation to whatever might befall me.

As guests, it was pleasant to feel that the family made no strangers of us. The wife of the don retired with the same ceremonies. Several times during the night we were waked by the clicking of flint and steel, and saw one of our neighbours lighting a cigar. At daylight the wife of the don was enjoying her morning slumber. While I was dressing she bade me good-morning, removed the cotton covering from her shoulders, and arose dressed for the day.

We started early, and for some distance our road lay along the banks of the Motagua, almost as beautiful by morning as by evening light. In an hour we commenced ascending the spur of a mountain; and, reaching the top, followed the ridge. It was high and narrow, commanding on both sides an almost boundless view, and seemed selected for picturesque effect. The scenery was grand, but the land wild and uncultivated, without fences, enclosures, or habitations. A few cattle were wandering wild over the great expanse, but without imparting that domestic aspect which in other countries attends the presence of cattle. We met a few Indians, with their machetes, going to their morning's work, and a man riding a mule, with a woman before him, his arm encircling her waist.

I was riding ahead of my companions, and on the summit of the ridge, a little aside from the road, saw a little white girl, perfectly naked, playing before a Vol. I.—H

rancho. As most of the people we met were Indians or Ladinos, I was attracted by her appearance, and rode up to the rancho. The proprietor, in the easy costume of our host of Encuentros, was swinging in a hammock under the portico, and smoking a cigar. At a little distance was a shed thatched with stalks and leaves of Indian corn, and called the cucinera, or kitchen. As usual, while the don was lolling in his hammock, the women were at work.

I rode on to the cucinera, and dismounted. The party consisted of the mother and a pretty daughter-in-law of about nineteen, and two daughters of about fifteen and seventeen. The reader is perhaps curious about costumes; but having given him an insight into those of this country, he will not require any farther descriptions. In honour of my visit, the mother snatched up the little girl who had attracted me to the rancho, carried her inside, and slipped over her head a garment which, I believe, is generally worn by little girls; but in a few minutes my young friend disencumbered herself of her finery, and was toddling about with it under her arm.

The whole family was engaged in making tortillas. This is the bread of Central and of all Spanish America, and the only species to be found except in the principal towns. At one end of the cucinera was an elevation, on which stood a comal or griddle, resting on three stones, with a fire blazing under it. The daughter-in-law had before her an earthen vessel containing Indian corn soaked in lime-water to remove the husk; and, placing a handful on an oblong stone curving inward, mashed it with a stone roller into a thick paste. The girls took it as it was mashed, and patting it with their hands into flat cakes, laid them on the griddle to

bake. This is repeated for every meal, and a great part of the business of the women consists in making tortillas.

When Mr. Catherwood arrived the tortillas were smoking, and we stopped to breakfast. They gave us the only luxury they had, coffee made of parched corn, which, in compliment to their kindness, we drank. Like me, Mr. C. was struck with the personal beauty of this family group. With the advantages of dress and education, they might be ornaments in cultivated society; but it is decreed otherwise, and these young girls will go through life making tortillas.

For an hour longer we continued on the ridge of the mountain, then entered a more woody country, and in half an hour came to a large gate, which stood directly across the road like a tollbar. It was the first token we had seen of individual or territorial boundary, and in other countries would have formed a fitting entrance to a princely estate; for the massive frame, with all its posts and supporters, was of solid mahogany. The heat was now intense. We entered a thick wood and forded a wild stream, across which pigs were swimming. Soon after we came to a cochineal plantation. and passed through a long lane thickly bordered and overshaded with shrubs and trees, close to suffocation. We emerged into an open plain, on which the sun beat with almost intolerable power; and, crossing the plain, at about three o'clock entered Gualan. There was not a breath of air; the houses and the earth seemed to throw out heat. I was confused, my head swam, and I felt in danger of a stroke of the sun. At that moment there was a slight shock of earthquake. I was unconscious of it, but was almost overpowered by the

excessive heat and closeness of atmosphere which accompanied it.

We rode up to the house of Donna Bartola, to whom we had a letter of recommendation, and I cannot describe the satisfaction with which I threw myself into a hammock. Shade and quiet restored me. For the first time since we left Yzabal we changed our clothes; for the first time, too, we dined.

Toward evening we strolled through the town. stands on a table of breccia rock, at the junction of two noble rivers, and is encircled by a belt of mountains. One principal street, the houses of one story, with piazzas in front, terminates in a plaza or public square, at the head of which stands a large church with a Gothic door; and before it, at a distance of ten or twelve yards, was a cross about twenty feet high. The popu-A lation is about ten thousand, chiefly Mestitzoes. Leaving the plaza, we walked down to the Motagua. On the bank a boat was in process of construction, about fifty feet long and ten wide, entirely of mahogany. Near it a party of men and women were fording the stream, carrying their clothes above their heads; and around a point three women were bathing. no ancient associations connected with this place; but the wildness of the scene, the clouds, the tints of the sky, and the setting sun reflected upon the mountains, were beautiful. At dark we returned to the house. Except for the companionship of some thousands of ants, which blackened the candles and covered everything perishable, we had a room to ourselves.

Early in the morning we were served with chocolate and a small roll of sweet bread. While at breakfast our muleteer came, reiterating a demand for settlement, and claiming three dollars more than was due.

We refused to pay him, and he went away furious. In helf an hour an alguazil came to me with a summons to the alcalde. Mr. Catherwood, who was, at the moment, cleaning his pistols, cheered me by threatening, if they put me in prison, to bombard the town. The cabildo, or house of the municipality, was at one side of the plaza. We entered a large room, one end of which was partitioned off by a wooden railing. side sat the alcalde and his clerk, and outside was the muleteer, with a group of half-naked fellows as his backers. He had reduced his claim to one dollar, doubtless supposing that I would pay that rather than have any trouble. 'It was not very respectable to be sued for a dollar; but I looked in his face on entering, and resolved not to pay a cent. I did not, however, claim my privilege under the law of nations, but defended the action on the merits, and the alcalde decided in my favour; after which I showed him my passport, and he asked me inside the bar and offered me a cigar.

This over, I had more important business. The first was to hire mules, which could not be procured till the day but one after. Next I negotiated for washing clothes, which was a complicated business, for it was necessary to specify which articles were to be washed, which ironed, and which starched, and to pay separately for washing, ironing, soap, and starch; and, lastly, I negotiated with a tailor for a pair of pantaloons, purchasing separately stuff, lining, buttons, and thread, the tailor finding needles and thimble himself.

Toward evening we again walked to the river, returned, and taught Donna Bartola how to make tea. By this time the whole town was in commotion preparatory to the great ceremony of praying to the Santa

Lucia. Early in the morning, the firing of muskets, petards, and rockets had announced the arrival of this unexpected but welcome visiter, one of the holiest saints of the calendar, and, next to San Antonio, the most celebrated for the power of working miracles. Morazan's rise into power was signalized by a persecution of the clergy: his friends say that it was the purification of a corrupt body; his enemies, that it was a war against morality and religion. The country was at that time overrun with priests, friars, and monks of different orders. Everywhere the largest buildings, the best cultivated lands, and a great portion of the wealth of the country were in their hands. Many, no doubt, were good men; but some used their sacred robes as a cloak for rascality and vice, and most were drones, reaping where they did not sow, and living luxuriously by the sweat of other men's brows. At all events, and whatever was the cause, the early part of Morazan's administration was signalized by hostility to them as a class; and, from the Archbishop of Guatimala down to the poorest friar, they were in danger; some fled, others were banished, and many were torn by rude soldiers from their convents and churches, hurried to the seaports, and shipped for Cuba and old Spain, under sentence of death if they returned. The country was left comparatively destitute; many of the churches fell to ruins; others stood, but their doors were seldom opened; and the practice and memory of their religious rites were fading away. Carrera and his Indians, with the mystic rites of Catholicism ingrafted upon the superstitions of their fathers, had acquired a strong hold upon the feelings of the people by endeavouring to bring back the exiled clergy and to restore the influence of the church. The tour of the Santa Lucia was regarded as

an indication of a change of feeling and government; as a prelude to the restoration of the influence of the church and the revival of ceremonies dear to the heart of the Indian. As such, it was hailed by all the villages through which she had passed; and that night she would receive the prayers of the Christians of Gualan.

The Santa Lucia enjoyed a peculiar popularity from her miraculous power over the affections of the young; for any young man who prayed to her for a wife, or any young woman who prayed for a husband, was sure to receive the object of such prayer; and if the person praying indicated to the saint the individual wished for, the prayer would be granted, provided such individual was not already married. It was not surprising that a saint with such extraordinary powers, touching so directly the tenderest sensibilities, created a sensation in a place where the feelings, or, rather, the passions, are particularly turned to love.

Donna Bartola invited us to accompany her, and, setting out, we called upon a friend of hers; during the whole visit, a servant girl sat with her lap full of tobacco, making straw cigars for immediate use. the first time we had smoked with ladies, and, at first, it was rather awkward to ask one for a light; but we were so thoroughly broken in that night that we never had any delicacy afterward. The conversation turned upon the saint and her miraculous powers; and when we avowed ourselves somewhat skeptical, the servant girl, with that familiarity, though not want of respect, which exists throughout Central America, said that it was wicked to doubt; that she had prayed to the saint herself, and two months afterward she was married, and to the very man she prayed for, though at the time he had no idea of her, and, in fact, wanted another girl.

With this encouragement, locking the house, and accompanied by children and servants, we set out to pay our homage to the saint. The sound of a violin and the firing of rockets indicated the direction of her temporary domicil. She had taken up her residence in the hut of a poor Indian in the suburbs; and, for some time before reaching it, we encountered crowds of both sexes, and all ages and colours, and in every degree of dress and undress, smoking and talking, and sitting or lying on the ground in every variety of attitude. Room was made for our party, and we entered the hut.

It was about twenty feet square, thatched on the top and sides with leaves of Indian corn, and filled with a dense mass of kneeling men and women. On one side was an altar, about four feet high, covered with a clean white cotton cloth. On the top of the altar was a frame. with three elevations, like a flower-stand, and on the top of that a case, containing a large wax doll, dressed in blue silk, and ornamented with gold leaf, spangles, and artificial flowers. This was the Santa Lucia. Over her head was a canopy of red cotton cloth, on which was emblazoned a cross in gold. On the right was a sedan chair, trimmed with red cotton and gold leaf, being the travelling equipage of the saint; and near it were Indians in half-sacerdotal dress, on whose shoulders she travelled; festoons of oranges hung from the roof, and the rough posts were inwrapped with leaves of the sugar-cane. At the foot of the altar was a mat, on which girls and boys were playing; and a little fellow about six years old, habited in the picturesque costume of a straw hat, and that only, was coolly surveying the crowd.

The ceremony of praying had already begun; and the music of a drum, a violin, and a flageolet, under the di-

rection of the Indian master of ceremonies, drowned the noise of voices. Donna Bartola, who was a widow, and the other ladies of our party, fell on their knees; and, recommending myself to their prayers, I looked on without doing anything for myself, but I studied attentively the faces of those around me. There were some of both sexes who could not strictly be called young; but they did not, on that account, pray less earnestly. some places people would repel the imputation of being desirous to procure husband or wife; not so in Gualan: they prayed publicly for what they considered a bless-Some of the men were so much in earnest that perspiration stood in large drops upon their faces; and none thought that praying for a husband need tinge the cheek of a modest maiden. I watched the countenance of a young Indian girl, beaming with enthusiasm and hope; and, while her eyes rested upon the image of the saint and her lips moved in prayer, I could not but imagine that her heart was full of some truant, and perhaps unworthy lover.

Outside the hut was an entirely different scene. Near by were rows of kneeling men and women, but beyond were wild groups of half-naked men and boys, setting off rockets and fireworks. As I moved through, a flash rose from under my feet, and a petard exploded so near that the powder singed me; and, turning round, I saw hurrying away my rascally muleteer. Beyond were parties of young men and women dancing by the light of blazing pine sticks. In a hut at some little distance were two haggard old women, with large caldrons over blazing fires, stirring up and serving out the contents with long wooden ladles, and looking like witches dealing out poison instead of love-potions.

At ten o'clock the prayers to the saint died away, and Vol. I.—I

the crowd separated into groups and couples, and many fell into what in English would be called flirtations. mat was spread for our party against the side of the hut. and we all lighted cigars and sat down upon it. Cups made of small gourds, and filled from the caldrons with a preparation of boiled Indian corn sweetened with various dolces, were passed from mouth to mouth, each one sipping and passing it on to the next; and this continued, without any interruption, for more than an hour. We remained on the ground till after midnight, and then were among the first to leave. On the whole, we concluded that praying to the Santa Lucia must lead to matrimony; and I could not but remark that, in the way of getting husbands and wives, most seemed disposed to do something for themselves, and not leave all to the grace of the saint.

The next day it was excessively hot, and we remained within doors. In the evening we visited the padre. who had just returned from a neighbouring village. He was a short, fat man, and had on a white nightcap, a blue striped jacket, and white pantaloons, and we found him swinging in a hammock and smoking a cigar. He had a large household of women and children; but as to the relation in which they stood to him, people differ-He gave us more information in regard to the country than we had yet been able to obtain, and particularly in regard to Copan, a ruined city which we wished to visit. He was familiar with the history of the Indians, and understood thoroughly the character of the present race; and, in answer to our question if they were all Christians, said that they were devout and religious, and had a great respect for the priests and saints. With this he hitched up his bursting pantaloons, and lighted another cigar. We might have smiled at

the idea of his confounding his comfortable figure with the saints; but he had so much good sense and good feeling that we were not disposed to be captious.

The next morning our muleteer came, but, through some misunderstanding, he had not mules enough to carry all our luggage. Rather than wait, we started without him, and left part of the baggage for him to bring on to Zacapa the next day.

Leaving Gualan, we had on our right the Motagua River, which had now become to us a friend, and beyond it the great range of the mountains of Vera Paz, six or eight thousand feet high. In an hour we commenced ascending. Soon we were in a wilderness of flowers; shrubs and bushes were clothed in purple and red; and on the sides of the mountain, and in the ravines leading down to the river, in the wildest positions, were large trees so covered with red that they seemed a single flower. In three hours we descended from our mountain height, and came once more to the river side, where it was rolling swiftly, and in some places breaking into rapids. We followed for about an hour, and rose again several thousand feet. o'clock we reached the village of San Pablo, situated on a lofty table of land, looking down upon the river, and having its view bounded by the mountains of Vera The church stood at the entrance of the village. We turned our mules loose to graze, and took our meal in the porch. It was a beautiful position, and two waterfalls, shining like streaks of silver on the distant mountain side, reminded us of cascades in Switzerland.

We procured a guide from the alcalde to conduct us to Zacapa; and, resuming our journey, for two hours more had the same great range upon our right. The sun was obscured, but occasionally it broke through and lighted up the sides of the mountains, while the tops were covered with clouds. At four o'clock we had a distant view of the great plain of Zacapa, bounded on the opposite side by a triangular belt of mountains, at the foot of which stood the town. We descended and crossed the plain, which was green and well cultivated; and, fording a stream, ascended a rugged bank and entered the town.

It was by far the finest we had seen. The streets were regular, and the houses plastered and whitewashed, with large balconied windows and piazzas. The church was two hundred and fifty feet long, with walls ten feet thick, and a façade rich with Moorish devices. It was built in the form of a Latin cross. In one end of the cross was a tailor's shop, and the other was roofless. At one corner was a belfry, consisting of four rough trunks of trees supporting a peaked roof covered with tiles. Two bells were suspended from a rude beam; and, as we passed, a half-naked Indian was standing on a platform underneath, ringing for vespers.

We rode up to the house of Don Mariano Durante, one of the largest and best in the place, being about a hundred feet front, and having a corridor extending the whole length, paved with square stones. The door was opened by a respectable-looking St. Domingo negro, who told us, in French, that Señor Durante was not at home, but that the house was at our service; and, going round to a porte cochère alongside, admitted us into a large courtyard ornamented with trees and flowers, at one side of which was a cabelleria or stable. We left our mules in the hands of the servants, and entered a sala or reception-room covering nearly the whole front, with large windows reaching down to the floor and iron balconies, and furnished with tables, a European bu-

## CHAPTER IV.

Purchasing a Bridle.—A School and its Regulations.—Conversation with an Indian.—Spanish Translation of the "Spy."—Chiquimula.—A Church in Ruins.—A Veteran of the French Empire.—St. Stephanos.—A Land of Mountains.—An Affair with a Muleteer.—A deserted Village.—A rude Assault.—Arrest.—Imprisonment.—Release.

THE next day we were obliged to wait for our muleteer. Our guide of the night before had stolen one of our bridles; and here we found the beginning of an annoyance which attended us throughout Central America, in the difficulty of buying anything ready made. There was a blacksmith who had a bit partly made, but had not charcoal enough to finish it. Fortunately, during the day an Indian arrived with a backload, and the bridle was completed. The headstall we bought of a saddler, and the reins, which were of platted leather like the lash of a whip, we were lucky enough to obtain ready made. The arrival of the charcoal enabled the blacksmith to fit us out with one pair of spurs.

At Zacapa, for the first time, we saw a schoolhouse. It was a respectable-looking building, with columns in front, and against the wall hung a large card, headed, "1st Decurion (a student who has the care of ten other students). 2d Decurion.

MONITOR, &c.

"Interior regulation for the good government of the school of first letters of this town, which ought to be observed strictly by all the boys composing it," &c.; with a long list of complicated articles, declaring the rewards and punishments. The school, for the government of which these regulations were intended, consisted of five boys, two besides the decurions and monitor. It was nearly noon, and the master, who was the clerk of the alcalde, had not yet made his appearance. The

plicit faith in what partisans told me, and endeavoured to change the subject. Our host asked me whether we had any wars in my country, and said he knew that we had had one revolution, for he had read La Historia de la Revolution de los Estados Unidos del Norte, in four volumes, in which General Washington appeared under the name of Harper, and Jack Lawton and Dr. Sitgreaves were two of the principal characters; from which I learned, what will perhaps be new to some of my readers, that in the Spanish translation the tale of the "Spy" is called a History of the American Revolution.

Our muleteer did not make his appearance till late the next day. In the mean time, I had had an opportunity of acquiring much information about the roads and the state of the country; and, being satisfied that, so far as regarded the purpose of my mission, it was not necessary to proceed immediately to Guatimala, and, in fact, that it was better to wait a little while and see the result of the convulsions that then distracted the country, we determined to visit Copan. It was completely out of the line of travel, and, though distant only a few days' journey, in a region of country but little known, even at Zacapa; but our muleteer said that he knew the road, and made a contract to conduct us thither in three days, arranging the different stages beforehand, and from thence direct to Guatimala.

At seven o'clock the next morning we started. Although both my companion and myself were old travellers, our luggage was in bad packages for travelling with mules over a mountainous country—hard to put on and easy to fall off; and, in keeping with this, we had but one pair of spurs between us. In an hour we forded the Motagua, still a broad stream, deep, and with a rapid current; and coming out with our feet and legs

hundred and fifty feet deep, and the walls were ten feet The facade was adorned with ornaments and figures of the saints, larger than life. The roof had fallen, and inside were huge masses of stone and mortar, and a thick growth of trees. It was built by the Spaniards on the site of the old Indian village; but, having been twice shattered by earthquakes, the inhabitants had deserted it, and built the town where it now stands. The ruined village was now occupied as a campo santo, or burial-place; inside the church were the graves of the principal inhabitants, and in the niches of the wall were the bones of priests and monks, with their names written under them. Outside were the graves of the common people, untended and uncared for, with the barrow of laced sticks which had carried the body to the grave laid upon the top, and slightly covered with earth. The bodies had decayed, the dirt fallen in, and the graves were yawning. Around this scene of desolation and death nature was rioting in beauty; the ground was covered with flowers, and parrots on every bush and tree, and flying in flocks over our heads, wanton in gayety of colours, with senseless chattering disturbed the stillness of the grave.

We returned to the town, and found about twelve hundred soldiers drawn up in the plaza for evening parade. Their aspect was ferocious and banditti-like, and it was refreshing to see convicts peeping through the gratings of the prison, and walking in chains on the plaza, as it gave an idea that sometimes crimes were punished. With all their ferocity of appearance, the officers, mounted on prancing mules or very small horses, almost hidden in saddle-cloth and armour, wore an air bordering upon the mock heroic. While we were looking at them, General Cascara, the command-

when, according to the rules of courtesy, I offered for her choice a cigar and a puro, she took the latter. But it was so long since I had seen a woman who was at all attractive, and her face was so interesting, her manners were so good, her voice so sweet, the Spanish words rolled so beautifully from her lips, and her frock was tied so close behind, that, in spite of ten-year-old boy and puro, I clung to my first impressions.

The next morning we rose early. Our interesting hostess and her fatherly husband were up betimes to assist us. It would have been an offence to the laws of hospitality to offer them money; but Mr. C. gave the boy a penknife, and I put on the finger of the señora a gold ring, with the motto, "Souvenir d'amitié." It was in French, and her husband could not understand it, nor, unfortunately, could she.

At seven o'clock we started. Passing the ruined church and the old village, we rode over a rich valley, so well cultivated with Indian corn that it gave a key to the boy's question, Whether we had come to Chiquimula to buy maize? At a league's distance we came to the village of St. Stephanos, where, amid a miserable collection of thatched huts, stood a gigantic church, like that at Chiquimula, roofless, and falling to ruins. We were now in a region which had been scourged by civil war. A year before the village had been laid waste by the troops of Morazan.

Passing the village, we came upon the bank of a stream, in some places diverted into water-courses for irrigating the land; and on the other side of the stream was a range of high mountains. Continuing along it, we met an Indian, who advised our muleteer that the camino real for Copan was on the opposite side of the river, and across the range of mountains. We returned

Church of St. John in the wilderness of Judea, but the situation was even more beautiful. At two o'clock we crossed the stream and entered the village. Opposite the church the muleteer told us that the day's work was over, but, with all our toils, we had made only fifteen miles, and were unwilling to stop so soon. The exceeding beauty of the place might have tempted us. but the only good plastered hut was occupied by a band of ruffianly soldiers, and we rode on. The muleteer followed with curses, and vented his spite in lashing the mules. Again we crossed the stream, and, continuing up the valley along the dry bed, which bore marks of the flood that washed it in the rainy season, in an hour we crossed it half a dozen times. Heavy clouds rested on the mountains, and again we had rain. At four o'clock we saw on a high table on the left the village of Hocotan, with another gigantic church. According to the route agreed upon with the muleteer, this should have been the end of our first day's journey. We had been advised that the cura could give us much information about the ruins of Copan, and told him to cross over and stop there; but he refused, and, hurrying on the mules, added that we had refused to stop when he wished, and now he would not stop for us. I could not spur my mule beyond her own gait, and, unable to overtake him, jumped off and ran after him on foot. Accidentally I put my hand on my pistols, to steady them in my belt, and he fell back and drew his machete. We came to a parley. He said that if we went there we could not reach Copan the next day; whereupon. willing to make a retreat, and wishing to leave him no excuse for failing, we continued.

At six o'clock we rose upon a beautiful table of land, on which stood another gigantic church. It was the

chocolate, taking care not to give him any. There were pins in the walls for swinging hammocks, and in the evening we prepared for sleep. Mr. C. was in his hammock, and I was half undressed, when the door was suddenly burst open, and twenty-five or thirty men rushed in, the alcalde, alguazils, soldiers, Indians, and Mestitzoes, ragged and ferocious-looking fellows, and armed with staves of office, swords, clubs, muskets, and machetes, and carrying blazing pine sticks. head of them was a young officer of about twenty-eight or thirty, with a glazed hat and sword, and a knowing and wicked expression, whom we afterward understood to be a captain of one of Carrera's companies. alcalde was evidently intoxicated, and said that he wished to see my passport again. I delivered it to him. and he handed it over to the young officer, who examined it, and said that it was not valid. In the mean time, Mr. Catherwood and I dressed ourselves. I was not very familiar with the Spanish language, and, through Augustin, explained my official character, and directed him particularly to the endorsements of Commandant Peñol and General Cascara. He paid no regard to my explanations; the alcalde said that he had seen a passport once before, and that it was printed. and on a small piece of paper not bigger than his hand: whereas mine was the one given by government on a quarto sheet. Besides this, they said that the seal of General Cascara was only that of the department of Chiquimula, and it ought to be that of the state of Guatimala. I did all in my power to show the insufficiency of these objections; but, after a warm altercation, the young man said that we should not proceed on our journey, but must remain at Comotan until information could be sent to Chiquimula, and orders received from

drels sat on a bench with musikets against their shoulders, and the muzzles pointed within three feet of my breast. If we had been longer in the country we should have been more alarmed; but as yet we did not know the sanguinary character of the people, and the whole proceeding was so outrageous and insulting that it roused our indignation more than our fears. Augustin. who, from having had a cut across the head with a machete, which did not kill him, was always bellicose, begged me in French to give the order to fire, and said that one round would scatter them all. We had eleven charges, all sure; we were excited, and, if the young man himself had laid his hands upon me, I think I should have knocked him down at least; but, most fortunately, before he had time to give his order to fall upon us, a man, who entered after the rest, of a better class, wearing a glazed hat and round-about jacket, stepped forward and asked to see the passport. I was determined not to trust it out of my hands, and held it up before a blazing pine stick while he read it, and, at Mr. Catherwood's request, aloud.

I have since doubted whether even the officer had read it, or, if so, whether he had communicated its contents, for it produced an effect upon the alcalde and his alguazils; and, after some moments of anxious suspense to us, they forbore to execute their threat, but said that we must remain in custody. I demanded a courier, to carry a letter immediately to General Cascara, which they refused; but, on my offering to pay the expense of the courier, the alcalde promised to send it. Knowing General Cascara to be an Italian, and afraid to trust my Spanish, I wrote a note, which Mr. C. translated into Italian, informing him of our arrest and imprisonment; that we had exhibited to the alcalde and

relieved from immediate apprehensions, but our prospects were not pleasant; and, fastening the door as well as we could inside, we again betook ourselves to our hammocks.

During the night the door was again burst open, and the whole ruffianly band entered, as before, with swords, muskets, machetes, and blazing pine sticks. In an instant we were on our feet, and my hurried impression was, that they had come to take the passport; but, to our surprise, the alcalde handed me back the letter with the big seal, said there was no use in sending it, and that we were at liberty to proceed on our journey when we chose.

We were too well pleased to ask any questions, and to this day do not know why we were arrested. My belief is, that if we had quailed at all, and had not kept up a high, threatening tone to the last, we should not have been set free; and I have no doubt that the big seal did much in our behalf. Our indignation, however, was not the less strong that we considered ourselves safe in pouring it out. We insisted that the matter should not end here, and that the letter should go to General Cascara. The alcalde objected; but we told him that, if not sent, it would be the worse for him; and, after some delay, he thrust it into the hands of an Indian, and beat him out of doors with his staff; and in a few minutes the guard was withdrawn, and they all left us.

It was now nearly daylight, and we did not know what to do; to continue was to expose ourselves to a repetition of the same treatment, and perhaps, as we advanced farther into the interior, with a worse result. Undetermined, for the third time we turned into our hammocks. At broad daylight we were again roused by the alcalde and his alguazils, but this time they came

## CHAPTER V.

An Indian Funeral.—Copan River.—Woman's Kindness.—Hacienda of San Antonio.—Strange Customs.—A Mountain of Aloes.—The State of Honduras.

—Village of Copan.—An ungracious Host.—Wall of Copan.—History of Copan.—First View of the Ruins.—Vain Speculations.—Applications for Medicine.—Search for an Abode.—A Sick Woman.—Plagues of a Mulsteer.—An unpleasant Situation.—A Thunder Storm.—Thoughts of buying Copan.

Turning away from the church, we passed the brow of a hill, behind which was a collection of huts almost concealed from sight, and occupied by our friends of the night before. Very soon we commenced ascending a mountain. At a short distance we met a corpse borne on a rude bier of sticks, upon the shoulders of Indians, naked except a piece of cotton cloth over the loins, and shaking awfully under the movements of its carriers. Soon after we met another, borne in the same way, but wrapped in matting, and accompanied by three or four men and a young woman. Both were on their way to the graveyard of the village church. Ascending, we reached the top of a mountain, and saw behind us a beautiful valley extending toward Hocotan, but all waste, and suggesting a feeling of regret that so beautiful a country should be in such miserable hands.

At half past twelve we descended to the banks of the Copan River. It was broad and rapid, and in the middle was a large sandbar. We had difficulty in fording it; and some of the baggage, particularly the beds and bedding, got wet. From the opposite side we again commenced ascending another ridge, and from the top saw the river winding through the valley. As we crossed, by a sudden turn it flowed along the base, and we looked directly down upon it. Descending this mount-



ain, we came to a beautiful stream, where a gray-haired Indian woman and a pretty little girl, pictures of youth and old age, were washing clothes. We dismounted, and sat down on the bank to wait for the muleteer. I forgot to mention that he had with him a boy about thirteen or fourteen years old, a fine little fellow, upon whom he imposed the worst part of the burden, that of chasing the mules, and who really seemed, like Baron Munchausen's dog, in danger of running his legs off.

Our breach with the muleteer had not been healed, and at first we ascribed to him some agency in our troubles at Comotan. At all events, if it had not been for him, we should not have stopped there. All day he had been particularly furious with the mules, and they had been particularly perverse, and now they had gone astray; and it was an hour before we heard his spiteful voice, loading them with curses. We mounted again, and at four o'clock saw at a distance a hacienda, on the opposite side of a valley. It stood alone, and promised a quiet resting-place for the night. We turned off from the camino real into a wild path, stony, and overgrown with bushes, and so steep that we were obliged to dismount, let the mules go ahead, and hold on ourselves by the bushes to descend. At the foot of the hill we mounted and crossed a stream, where a little boy, playing in the water, saluted me by crossing his arms upon his breast, and then passed on to Mr. Catherwood. This was a favourable omen; and, as we climbed up a steep hill, I felt that here, in this lonely spot, away from the gathering-places of men, we must meet kindness. On the top of the hill a woman, with a naked child in her arms and a smile on her face, stood watching our toilsome ascent; and when we asked her if we could make posada there, she answered, in the kindest phrase

of the country, with a face that spoke even a warmer welcome than her words, "como noe?" "why not?" and when she saw that our servant had pineapples in his alforgas, she asked why he brought them, and if he did not know that she had plenty.

The situation of the hacienda of San Antonio was wildly beautiful. It had a clearing for a cowyard. a plantation of corn, tobacco, and plantains, and the opening gave a view of the high mountains by which it was surrounded. The house was built of poles plastered with mud, and against the wall in front of the door was a figure of the Saviour on the cross, on a white cotton cloth hung round with votive offerings. The naked child which the mother carried in her arms was called Maria de los Angelos. While supper was in preparation the master of the house arrived, a swarthy, grim-looking fellow, with a broad-brimmed sombrero and huge whiskers, and mounted on a powerful young horse, which he was just breaking to the mountain-roads; when he knew that we were strangers asking hospitality, his harsh features relaxed, and he repeated the welcome the woman had given us.

Unfortunately, the boy of the muleteer was taken very ill; his master paid no attention to him, and, while the poor little fellow was groaning under a violent fever, ate on with perfect indifference. We made him a comfortable bed on the piazza, and Mr. Catherwood gave him a dose of medicine. Our evening passed very differently from the last. Our host and hostess were a kind-hearted and simple couple. It was the first time they had ever met with men from another country, and they asked many questions, and examined our little travelling apparatus, particularly our plated cups, knives, forks, and spoons; we showed them our

All parted at the hacienda of San Antonio with kind feelings except our surly muleteer, who was indignant, as he said, that we made presents to everybody except to him. The poor boy was most grateful, and, unfortunately for him, we had given him a knife, which made the muleteer jealous.

Almost immediately from the hacienda we entered a thick wood, dense as that of the Mico Mountain, and almost as muddy. The ascent was toilsome, but the top was open, and so covered with that beautiful plant that we called it the Mountain of Aloes. Some were just peeping out of the ground, others were twenty or thirty feet high, and some gigantic stalks were dead; flowers which would have kindled rapture in the breast of beauty had bloomed and died on this desolate mountain, unseen except by a passing Indian.

In descending we lost the path, and wandered for some time before we recovered it. Almost immediately we commenced ascending another mountain, and from its top looked completely over a third, and, at a great distance, saw a large hacienda. Our road lay directly along the edge of a precipice, from which we looked down upon the tops of gigantic pines at a great distance beneath us. Very soon the path became so broken, and ran so near the edge of a precipice, that I called to Mr. Catherwood to dismount. The precipice was on the left side, and I had advanced so far that, on the back of a perverse mule, I did not venture to make any irregular movement, and rode for some moments in great anxiety. Somewhere on this road, but unmarked by any visible sign, we crossed the boundary-line of the state of Guatimala and entered Honduras.

At two o'clock we reached the village of Copan,

were tied together, its head drawn back by a rope tied from its horns to its tail, and with one thrust of the machete the artery of life was severed. The pack of hungry dogs stood ready, and, with a horrible clicking, lapped up the blood with their tongues. All the women were looking on, and a young girl took a puppy dog and rubbed its nose in the crimson stream, to give it early a taste for blood. The ox was skinned, the meat separated from the bones, and, to the entire destruction of steaks, sirloins, and roasting-pieces, in an hour the whole animal was hanging in long strings on a line before the door.

During this operation Don Gregorio arrived. He was about fifty, had large black whiskers, and a beard of several days' growth; and, from the behaviour of all around, it was easy to see that he was a domestic tyrant. The glance which he threw at us before dismounting seemed to say, "Who are you?" but, without a word, he entered the house. We waited until he had finished his dinner, when, supposing that to be the favourable moment, I entered the house. In my intercourse with the world I have more than once found my overtures to an acquaintance received coldly, but I never experienced anything quite so cool as the don's reception of me. I told him that we had come into that neighbourhood to visit the ruins of Copan, and his manner said, What's that to me? but he answered that they were on the other side of the river. I asked him whether we could procure a guide, and again he said that the only man who knew anything about them lived on the other side of the river. As yet we did not make sufficient allowance for the distracted state of the country. nor the circumstance that a man might incur danger to himself by giving shelter to suspected persons; but, rethe don, looked so insulting, that I told Mr. Catherwood we would tumble our luggage into the road, and curse him for an inhospitable churl; but Mr. Catherwood warned me against it, urging that, if we had an open quarrel with him, after all our trouble we would be prevented seeing the ruins. The don probably suspected something of what passed; and, fearing that he might push things too far, and bring a stain upon his name, pointed to a chair, and asked me to take a seat. With a great effort, I resolved to smother my indignation until I could pour it out with safety. Augustin was very indignant at the treatment we received; on the road he had sometimes swelled his own importance by telling of the flags hoisted and cannon fired when we left Balize; and here he hoisted more flags and fired more guns than usual, beginning with forty guns, and afterward going on to a cannonade; but it would not do. The don did not like us, and probably was willing to hoist flags, and fire cannons too, as at Balize, when we should go away.

Toward evening the skin of an ox was spread upon the piazza, corn in ears thrown upon it, and all the men, with the don at their head, sat down to shell it. The cobs were carried to the kitchen to burn, the corn taken up in baskets, and three pet hogs, which had been grunting outside in expectation of the feast, were let in to pick up the scattered grains. During the evening no notice was taken of us, except that the wife of the don sent a message by Augustin that supper was preparing; and our wounded pride was relieved, and our discontent somewhat removed, by an additional message that they had an oven and flour, and would bake us some bread if we wished to buy it.

After supper all prepared for sleep. The don's house

had two sides, an inside and an out. The don and his family occupied the former, and we the latter; but we had not even this to ourselves. All along the wall were frames made of sticks about an inch thick, tied together with bark strings, over which the workmen spread an untanned oxhide for a bed. There were three hammocks besides ours, and I had so little room for mine that my body described an inverted parabola, with my heels as high as my head. It was vexatious and ridiculous; or, in the words of the English tourist in Fra Diavolo, it was "shocking! positively shocking!"

In the morning Don Gregorio was in the same humour. We took no notice of him, but made our toilet under the shed with as much respect as possible to the presence of the female members of the family, who were constantly passing and repassing. We had made up our minds to hold on and see the ruins; and, fortunately, early in the morning, one of the crusty don's sons, a civil young man, brought over from the village Jose, the guide of whom we stood in need.

By reason of many vexatious delays, growing out of difficulties between Jose and the muleteer, we did not get away until nine o'clock. Very soon we left the path or road, and entered a large field, partially cultivated with corn, belonging to Don Gregorio. Riding some distance through this, we reached a hut, thatched with corn-leaves, on the edge of the woods, at which some workmen were preparing their breakfast. Here we dismounted, and, tying our mules to trees near by, entered the woods, Jose clearing a path before us with a machete; soon we came to the bank of a river, and saw directly opposite a stone wall, perhaps a hundred feet high, with furze growing out of the top, running north and south along the river, in some places fallen, but in



others entire. It had more the character of a structure than any we had ever seen, ascribed to the aborigines of America, and formed part of the wall of Copan, an ancient city, on whose history books throw but little light.

I am entering abruptly upon new ground. Volumes without number have been written to account for the first peopling of America. By some the inhabitants of this continent have been regarded as a separate race, not descended from the same common father with the rest of mankind; others have ascribed their origin to some remnant of the antediluvian inhabitants of the earth, who survived the deluge which swept away the greatest part of the human species in the days of Noah, and hence have considered them the most ancient race of people on the earth. Under the broad range allowed by a descent from the sons of Noah, the Jews, the Canaanites, the Phænicians, the Carthaginians, the Greeks, the Scythians in ancient times; the Chinese, the Swedes, the Norwegians, the Welsh, and the Spaniards in modern, have had ascribed to them the honour

has poured upon the world, and the field of American antiquities has been opened.

The ignorance, carelessness, and indifference of the inhabitants of Spanish America on this subject are master of wonder. In our own country, the opening of forests and the discovery of tumuli or mounds and fortifications, extending in ranges from the lakes through the valleys of the Ohio and Mississippi, mummies in a cave in Kentucky, the inscription on the rock at Dighton, supposed to be in Phænician characters, and the ruins of walls and a great city in Arkansas and Wisconsin Territory, had suggested wild and wandering ideas in regard to the first peopling of this country, and the strong belief that powerful and populous nations had occupied it and had passed away, whose histories are entirely unknown. The same evidences continue in Texas, and in Mexico they assume a still more definite form.

The first new light thrown upon this subject as regards Mexico was by the great Humboldt, who visited that country at a time when, by the jealous policy of the government, it was almost as much closed against strangers as China is now. No man could have better deserved such fortune. At that time the monuments of the country were not a leading object of research; but Humboldt collected from various sources information and drawings, particularly of Mitla, or the Vale of the Dead; Xoxichalco, a mountain hewed down and terraced, and called the Hill of Flowers; and the great pyramid or Temple of Cholula he visited himself, of all which his own eloquent account is within reach of the reader. Unfortunately, of the great cities beyond the Vale of Mexico, buried in forests, ruined, desolate, and without a name, Humboldt never heard, or, at least,

insurgents. Hernando de Chaves determined to punish him, and marched against Copan, then one of the largest, most opulent, and most populous places of the kingdom. The camp of the cacique, with his auxiliaries, consisted of thirty thousand men, well disciplined, and veterans in war, armed with wooden swords having stone edges, arrows, and slings. On one side, says the historian, it was defended by the ranges of mountains of Chiquimula and Gracios a Dios, and on the opposite side by a deep fosse, and an intrenchment formed of strong beams of timber, having the interstices filled with earth, with embrasures, and loopholes for the discharge of arrows. Chaves, accompanied by some horsemen, well armed, rode to the fosse, and made sign that he wished to hold conference. cacique answered with an arrow. A shower of arrows. stones, and darts followed, which compelled the Spaniards to retreat. The next day Chaves made an attack upon the intrenchment. The infantry wore loose coats stuffed with cotton; swords and shields; the horsemen wore breastplates and helmets, and their horses were covered. The Copanes had each a shield covered with the skin of the danta on his arm, and his head guarded by bunches of feathers. The attack lasted the whole day. The Indians, with their arrows, javelins, and pikes, the heads of which were hardened by fire, maintained their ground. The Spaniards were obliged to retreat. Chaves, who had fought in the thickest of the battle, was alarmed at the difficulties of the enterprise and the danger to the credit of the Spanish arms, but received information that in one place the depth of the ditch which defended Copan was but trifling, and the next day he proceeded to the spot to make an attack there. The Copanes had watched his movements, and

state of preservation. We ascended by large stone steps, in some places perfect, and in others thrown down by trees which had grown up between the crevices, and reached a terrace, the form of which it was impossible to make out, from the density of the forest in which it was enveloped. Our guide cleared a way with his machete, and we passed, as it lay half buried in the earth. a large fragment of stone elaborately sculptured, and came to the angle of a structure with steps on the sides, in form and appearance, so far as the trees would enable us to make it out, like the sides of a pyramid. verging from the base, and working our way through the thick woods, we came upon a square stone column, about fourteen feet high and three feet on each side, sculptured in very bold relief, and on all four of the sides, from the base to the top. The front was the figure of a man curiously and richly dressed, and the face, evidently a portrait, solemn, stern, and well fitted to excite terror. The back was of a different design. unlike anything we had ever seen before, and the sides were covered with hieroglyphics. This our guide called an "Idol;" and before it, at a distance of three feet, was a large block of stone, also sculptured with figures and emblematical devices, which he called an altar. The sight of this unexpected monument put at rest at once and forever, in our minds, all uncertainty in regard to the character of American antiquities, and gave us the assurance that the objects we were in search of were interesting, not only as the remains of an unknown people, but as works of art, proving, like newly-discovered historical records, that the people who once occupied the Continent of America were not savages. interest perhaps stronger than we had ever felt in wandering among the ruins of Egypt, we followed our

sculptured figures and rows of death's heads. Climans over the ruined top, we reached a terrace overground with trees, and, crossing it, descended by stone steps. into an area so covered with trees that at first we could not make out its form, but which, on clearing the way with the machete, we ascertained to be a square, and with steps on all the sides almost as perfect as those of the Roman amphitheatre. The steps were ornamented with sculpture, and on the south side, about half way up, forced out of its place by roots, was a colored head, evidently a portrait. We ascended these steps, and reached a broad terrace a hundred feet high, overlooking the river, and supported by the wall which we had seen from the opposite bank. The whole terrace was covered with trees, and even at this height from the ground were two gigantic Ceibas, or wild cotton. trees of India, above twenty feet in circumference, extending their half-naked roots fifty or a hundred feet around, binding down the ruins, and shading them with their wide-spreading branches. We sat down on the very edge of the wall, and strove in vain to penetrate the mystery by which we were surrounded. Who were the people that built this city? In the ruined cities of Egypt, even in the long-lost Petra, the stranger knows the story of the people whose vestiges are around him. America, say historians, was peopled by savages; but savages never reared these structures, savages never carved these stones. asked the Indians who made them, and their dull answer was "Quien sabe?" "who knows?"

There were no associations connected with the place; none of those stirring recollections which hallow Rome, Athens, and

<sup>&</sup>quot;The world's great mistress on the Egyptian plain;"

but architecture, sculpture, and painting, all the arts which embellish life, had flourished in this overgrown forest; orators, warriors, and statesmen, beauty, ambition, and glory, had lived and passed away, and none knew that such things had been, or could tell of their past existence. Books, the records of knowledge, are silent on this theme. The city was desolate. No remnant of this race hangs round the ruins, with traditions handed down from father to son, and from generation to generation. It lay before us like a shattered bark in the midst of the ocean, her masts gone, her name effaced, her crew perished, and none to tell whence she came, to whom she belonged, how long on her voyage, or what caused her destruction; her lost people to be traced only by some fancied resemblance in the construction of the vessel, and, perhaps, never to be known at all. The place where we sat, was it a citadel from which an unknown people had sounded the trumpet of war? or a temple for the worship of the God of peace? or did the inhabitants worship the idols made with their own hands, and offer sacrifices on the stones before them? All was mystery, dark, impenetrable mystery, and every circumstance increased it. the colossal skeletons of gigantic temples stand in the unwatered sands in all the nakedness of desolation; here an immense forest shrouded the ruins, hiding them from sight, heightening the impression and moral effect, and giving an intensity and almost wildness to the interest.

Late in the afternoon we worked our way back to the mules, bathed in the clear river at the foot of the wall, and returned to the hacienda. Our grateful muleteer-boy had told of his dreadful illness, and the extraordinary cure effected by Mr. Catherwood; and we found

Vol. I.—O

at the hacienda a ghastly-looking man, worn down by fever and ague, who begged us for "remedios." old lady on a visit to the family, who had intehded to go home that day, was waiting to be cured of a maledy from which she had suffered twenty years. Our medicine-chest was brought out, and this converted the wife of the don into a patient also. Mr. C.'s reputation rose with the medicines he distributed; and in the course of the evening he had under his hands four or five women and as many men. We wanted very much to practice on the don, but he was cautious. The percussion caps of our pistols attracted the attention of the men; and we showed them the compass and other things, which made our friend at San Antonio suppose we were "very rich," and "had many ideas." By degrees we became on social terms with all the house except the master, who found a congenial spirit in the muleteer. He had taken his ground, and was too dignified and obstinate to unbend. Our new friends made more room for our hammocks, and we had a better swing for the night.

In the morning we continued to astonish the people by our strange ways, particularly by brushing our teeth, an operation which, probably, they saw then for the first time. While engaged in this, the door of the house opened, and Don Gregorio appeared, turning his head away to avoid giving us a buenos dios. We resolved not to sleep another night under his shed, but to take our hammocks to the ruins, and, if there was no building to shelter us, to hang them up under a tree. My contract with the muleteer was to stop three days at Copan; but there was no bargain for the use of the mules during that time, and he hoped that the vexations we met with would make us go on immediately. When he found us bent on remaining, he swore he would not

that if it had been a recent affection, it would be more within the reach of art; but, as it was a case of old standing, it required time, skill, watching of symptoms, and the effect of medicine from day to day; and, for the present, I advised her to take her feet out of a puddle of water in which she was standing, and promised to consult Mr. Catherwood, who was even a better medico than I, and to send her a liniment with which to bathe her neck.

This over, Don Jose Maria accompanied me to the ruins, where I found Mr. Catherwood with the Indian Again we wandered over the whole ground in search of some ruined building in which we could take up our abode, but there was none. To hang up our hammocks under the trees was madness; the branches were still wet, the ground muddy, and again there was a prospect of early rain; but we were determined not to go back to Don Gregorio's. Don Mariano said that there was a hut near by, and conducted As we approached, we heard the screams of a me to it. woman inside, and, entering, saw her rolling and tossing on a bull's-hide bed, wild with fever and pain; and, starting to her knees at the sight of me, with her hands pressed against her temples, and tears bursting from her eyes, she begged me, for the love of God, to give her some remedios. Her skin was hot, her pulse very high; she had a violent intermitting fever. While inquiring into her symptoms, her husband entered the hut, a white man, about forty, dressed in a pair of dirty cotton drawers, with a nether garment hanging outside, a handkerchief tied around his head, and barefooted; and his name was Don Miguel. I told him that we wished to pass a few days among the ruins, and asked permission to stop at his hut. The woman, most happy at having



STATISTICS OF THE NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, TH the Publishers of April 1981 In PART LIGHT BY BUT IN THE REAL PRINTS. the second on the said or a contract and CONTRACTOR STREET, SHIP STREET, STREET and leave and le of the last was about the thatched was a few the ground the ground which another post person we coof, and similar of a leg has only about four feet him the third, west one half, of the con-White States, while the other branched out of of their risk matched, and piled up states the same part of the same street, the same parties of the of the same and the other it was not been a late that he of the ground. In the - and select of Don Miguel and her to come by a self-chate demand at the total With transmission employed all in events delicted to be a of the party of th - on it a rails shall one to be well as Note that the state of the warded to the training of the latter of the winds and the large or the large of the large of the state of the s which shad your says of the parties.



a skilful physician near her, answered for him, and I returned to relieve Mr. Catherwood, and add another to his list of patients. The whole party escorted us to the hut, bringing along only the mule that carried the hammocks; and by the addition of Mr. C. to the medical corps, and a mysterious display of drawing materials and measuring rods, the poor woman's fever seemed frightened away.

The hut stood on the edge of a clearing, on the ground once covered by the city, with a stone fragment, hollowed out and used as a drinking-vessel for cattle, almost at the very door. The clearing was planted with corn and tobacco, and bounded on each side by the forest. The hut was about sixteen feet square, with a peaked roof, thatched with husks of Indian corn, made by setting in the ground two upright poles with crotches, in which another pole was laid to support the peak of the roof, and similar supports on each side, but only about four feet high. The gable end was the front, and one half of it was thatched with corn-leaves, while the other remained open. The back part was thatched, and piled up against it was Indian corn three ears deep. On one side the pile was unbroken, but on the other it was used down to within three or four feet of the ground. In the corner in front was the bed of Don Miguel and his wife, protected by a bull's hide fastened at the head and side. The furniture consisted of a stone roller for mashing corn, and a comal or earthen griddle for baking tortillas; and on a rude shelf over the bed were two boxes, which contained the wardrobe and all the property of Don Miguel and his wife, except Bartalo, their son and heir, an overgrown lad of twenty, whose naked body seemed to have burst up out of a pair of boy's trousers, disdaining a shirt, his stomach swollen by a distressing liver complaint, and that and his livid face clouded with dirt. There was only room enough for one hammock, and, in fact, the cross-sticks were not strong enough to support two men. The pile of corn which had been used down was just high and broad enough for a bed; by consent, I took this for my sleeping-place, and Mr. Catherwood hung up his hammock; we were so glad at being relieved from the churlish hospitality of Don Gregorio, and so near the ruins, that all seemed snug and comfortable.

After a noonday meal I mounted the luggage-mule, with only a halter to hold her, and, accompanied by Augustin on foot, set out for Don Gregorio's, for the purpose of bringing over the luggage. The heavy rains had swollen the river, and Augustin was obliged to strip himself in order to ford it. Don Gregorio was not at home; and the muleteer, as usual, glad of a difficulty, said that it was impossible to cross the river with a cargo that day. Regularly, instead of helping us in our little difficulties, he did all that he could to increase He knew that, if we discharged him, we could get no mules in Copan except by sending off two days' journey; that we had no one on whom we could rely to send; and that the delay would be at least a week. Uncertain at what moment it might be advisable to leave, and not wishing to be left destitute, I was compelled to hire him to remain, at a price which was considered so exorbitant that it gave me a reputation for having "mucha plata," which, though it might be useful at home, I did not covet at Copan; and, afraid to trust me, the rascal stipulated for daily payments. At that time I was not acquainted with the cash system of business prevailing in the country. The barbarians are not

satisfied with your custom unless you pay them besides; and the whole, or a large portion, must be in advance. I was accidentally in arrears to the muleteer; and, while I was congratulating myself on this only security for his good behaviour, he was torturing himself with the apprehension that I did not mean to pay at all.

In the mean time it began to rain; and, settling my accounts with the señora, thanking her for her kindness, leaving an order to have some bread baked for the next day, and taking with me an umbrella and a blue bag, contents unknown, belonging to Mr. Catherwood, which he had particularly requested me to bring, I set out on my return. Augustin followed with a tin teapot, and some other articles for immediate use. Entering the woods, the umbrella struck against the branches of the trees, and frightened the mule; and, while I was endeavouring to close it, she fairly ran away with me. Having only a halter, I could not hold her; and, knocking me against the branches, she ran through the woods, splashed into the river, missing the fording-place, and never stopped till she was breastdeep. The river was swollen and angry, and the rain pouring down. Rapids were foaming a short distance below. In the effort to restrain her, I lost Mr. Catherwood's blue bag, caught at it with the handle of the umbrella, and would have saved it if the beast had stood still; but as it floated under her nose she snorted and started back. I broke the umbrella in driving her across; and, just as I touched the shore, saw the bag floating toward the rapids, and Augustin, with his clothes in one hand and the teapot in the other, both above his head, steering down the river after it. Supposing it to contain some indispensable drawing materials, I dashed among the thickets on the bank in the

hope of intercepting it, but became entangled among branches and vines. I dismounted and tied my mule, and was two or three minutes working my way to the river, where I saw Augustin's clothes and the teapot, but nothing of him, and, with the rapids roaring below, had horrible apprehensions. It was impossible to continue along the bank; so, with a violent effort, I jumped across a rapid channel to a ragged island of sand covered with scrub bushes, and, running down to the end of it, saw the whole face of the river and the rapids, but nothing of Augustin. I shouted with all my strength, and, to my inexpressible relief, heard an answer, but, in the noise of the rapids, very faint; presently he appeared in the water, working himself around a point, and hauling upon the bushes. Relieved about him, I now found myself in a quandary. The jump back was to higher ground, the stream a torrent, and. the excitement over, I was afraid to attempt it. It would have been exceedingly inconvenient for me if Augustin Making his way through the had been drowned. bushes and down to the bank opposite with his dripping body, he stretched a pole across the stream, by springing upon which I touched the edge of the bank. slipped, but hauled myself up by the bushes with the aid of a lift from Augustin. All this time it was raining very hard; and now I had forgotten where I tied my mule. We were several minutes looking for her: and wishing everything but good luck to the old bag, I mounted. Augustin, principally because he could carry them more conveniently on his back, put on his clothes.

Reaching the village, I took shelter in the hut of **Don**Jose Maria, while Augustin, being in that happy state
that cannot be made worse, continued through the rain.

There was no one in the hut but a little girl, and the moment the rain abated I followed. I had another stream to cross, which was also much swollen, and the road was flooded. The road lay through a thick forest; very soon the clouds became blacker than ever; on the left was a range of naked mountains, the old stone quarries of Copan, along which the thunder rolled fearfully, and the lightning wrote angry inscriptions on its sides. An English tourist in the United States admits the superiority of our thunder and lightning. I am pertinacious on all points of national honour, but concede this in favour of the tropics. The rain fell as if floodgates were opened from above; and while my mule was slipping and sliding through the mud I lost my road. I returned some distance, and was again retracing my steps, when I met a woman, barefooted, and holding her dress above her knees, who proved to be my rheumatic patient, the wife of Don Jose Maria. While inquiring the road, I told her that she was setting at naught the skill of the physician, and added, what I believed to be very true, that she need not expect to get well under our treatment. I rode on some distance, and again lost my way. It was necessary to enter the woods on the right. I had come out by a footpath which I had not noticed particularly. were cattle-paths in every direction, and within the line of a mile I kept going in and out, without hitting the right one. Several times I saw the print of Augustin's feet, but soon lost them in puddles of water, and they only confused me more; at length I came to a complete stand-still. It was nearly dark; I did not know which way to turn; and as Mr. Henry Pelham did when in danger of drowning in one of the gutters of Paris, I stood still and hallooed. To my great joy, Vol. I.—P

I was answered by a roar from Augustin, who had been lost longer than I, and was in even greater tribulation. He had the teapot in his hand, the stump of an unlighted cigar in his mouth, was plastered with mud from his head to his heels, and altogether a most distressful object. We compared notes, and, selecting a path, shouting as we went, our united voices were answered by barking dogs and Mr. Catherwood, who, alarmed at our absence, and apprehending what had happened, was coming out with Don Miguel to look for us. I had no change of clothes, and therefore stripped and rolled myself up in a blanket in the style of a North American Indian. All the evening peals of thunder crashed over our heads, lightning illuminated the dark forest and flashed through the open hut, the rain fell in torrents, and Don Miguel said that there was a prospect of being cut off for several days from all communication with the opposite side of the river and from our luggage. Nevertheless, we passed the evening with great satisfaction, smoking cigars of Copan tobacco, the most famed in Central America, of Don Miguel's own growing and his wife's own making.

Don Miguel, like myself that evening, had but little wearing apparel; but he was an intelligent and educated man, could read and write, bleed, and draw teeth or a law paper; literary in his tastes, for he asked Augustin if we had any books: he said their being in English made no difference—books were good things; and it was delightful to hear him express his contempt for the understanding of Don Gregorio. He was a sub-tenant on the estate, at a rent of four dollars a year, and was generally behindhand in his payments: he said he had not much to offer us; but we felt, what

selves, I resolved that ours they should be; with visions of glory and indistinct fancies of receiving the thanks of the corporation flitting before my eyes, I drew my blanket around me, and fell asleep.

## CHAPTER VI.

How to begin.—Commencement of Explorations.—Interest created by these Ruina.—Visit from the Alcalde.—Vexatious Suspicions.—A welcome Visiter.—Letter from General Cascara.—Buying a City.—Visit from Don Gregorio's Family.—Distribution of Medicines.

At daylight the clouds still hung over the forest; as the sun rose they cleared away; our workmen made their appearance, and at nine o'clock we left the hut. The branches of the trees were dripping wet, and the ground very muddy. Trudging once more over the district which contained the principal monuments, we were startled by the immensity of the work before us, and very soon we concluded that to explore the whole extent would be impossible. Our guides knew only of this district; but having seen columns beyond the village, a league distant, we had reason to believe that others were strewed in different directions. completely buried in the woods, and entirely unknown. The woods were so dense that it was almost hopeless to think of penetrating them. The only way to make a thorough exploration would be to cut down the whole forest and burn the trees. This was incompatible with our immediate purposes, might be considered taking liberties, and could only be done in the dry season. After deliberation, we resolved first to obtain drawings of the sculptured columns. Even in this there was great difficulty. The designs were very complicated, and so different from anything Mr. Catherwood had ever seen before as to be perfectly unintelligible. The cutting was in very high relief, and required a strong

body of light to bring up the figures; and the foliage was so thick, and the shade so deep, that drawing was impossible.

After much consultation, we selected one of the "idols," and determined to cut down the trees around it, and thus lay it open to the rays of the sun. Here again was difficulty. There was no axe; and the only instrument which the Indians possessed was the machete, or chopping-knife, which varies in form in different sections of the country; wielded with one hand, it was useful in clearing away shrubs and branches, but almost harmless upon large trees; and the Indians, as in the days when the Spaniards discovered them, applied to work without ardour, carried it on with little activity, and, like children, were easily diverted from it. One hacked into a tree, and, when tired, which happened very soon, sat down to rest, and another relieved him. While one worked there were always several looking on. I remembered the ring of the woodman's axe in the forests at home, and wished for a few long-sided Green Mountain boys. But we had been buffeted into patience, and watched the Indians while they hacked with their machetes, and even wondered that they succeeded so well. At length the trees were felled and dragged aside, a space cleared around the base, Mr. C.'s frame set up, and he set to work. took two Mestitzoes, Bruno and Francisco, and, offering them a reward for every new discovery, with a compass in my hand set out on a tour of exploration. Neither had seen "the idols" until the morning of our first visit, when they followed in our train to laugh at los Ingleses; but very soon they exhibited such an interest that I hired them. Bruno attracted my attention by his admiration, as I supposed, of my person; but I found it

over it, all created an interest higher, if possible, than I had ever felt among the ruins of the Old World. After several hours' absence I returned to Mr. Catherwood, and reported upward of fifty objects to be copied.

I found him not so well pleased as I expected with my report. He was standing with his feet in the mud. and was drawing with his gloves on, to protect his hands from the moschetoes. As we feared, the designs were so intricate and complicated, the subjects so entirely new and unintelligible, that he had great difficulty in drawing. He had made several attempts, both with the camera lucida and without, but failed to satisfy himself or even me, who was less severe in criti-The "idol" seemed to defy his art; two monkeys on a tree on one side appeared to be laughing at him, and I felt discouraged and despondent. In fact, I made up my mind, with a pang of regret, that we must abandon the idea of carrying away any materials for antiquarian speculation, and must be content with having seen them ourselves. Of that satisfaction nothing could deprive us. We returned to the hut with our interest undiminished, but sadly out of heart as to the result of our labours.

Our luggage had not been able to cross the river, but the blue bag which had caused me so many troubles was recovered. I had offered a dollar reward, and Bartalo, the heir-apparent of the lesseeship of our hut, had passed the day in the river, and found it entangled in a bush upon the bank. His naked body seemed glad of its accidental washing, and the bag, which we supposed to contain some of Mr. C.'s drawing materials, being shaken, gave out a pair of old boots, which, however, were at that time worth their weight in gold, being water-proof, and cheered Mr. Catherwood's droop-

minding us of the Arabs. In a few minutes the alcalde started up suddenly, made a staggering bow, and left us, and they all followed, Don Miguel with them. While we were at supper he returned, and it was easy to see that he, and his wife, and Bartalo were in trouble, and, as we feared, the matter concerned us.

While we were busy with our own affairs, we had but little idea what a sensation we were creating in the vil-Not satisfied with getting us out of his house, Don Gregorio wanted to get us out of the neighbourhood. Unluckily, besides his instinctive dislike, we had offended him in drawing off some of his workmen by the high prices which, as strangers, we were obliged to pay, and he began to look upon us as rivals, and said everywhere that we were suspicious characters; that we should be the cause of disturbing the peace of Copan, and introducing soldiers and war into the neighbour-In confirmation of this, two Indians passed through the village, who reported that we had escaped from imprisonment, had been chased to the borders of Honduras by a detachment of twenty-five soldiers under Landaveri, the officer who arrested us, and that, if we had been taken, we would have been shot. The alcalde, who had been drunk ever since our arrival, resolved to visit us, to solve the doubts of the village, and take those measures which the presence of such dangerous persons and the safety of the country might require. But this doughty purpose was frustrated by a ludicrous circumstance. We made it a rule to carry our arms with us to the ruins, and when we returned to the hut to receive his visit, as usual, each of us had a brace of pistols in his belt and a gun in hand; and our appearance was so formidable that the alcalde was frightened at his own audacity in having thought of catechi-

mending me very highly, and stating my purpose of travelling through the country. This last letter was more important than anything else; and if it had been directed to one of the opposite party in politics, it would have been against us, as confirming the suspicion of our being "ennemigos." Never was greatness so much under a shade. Though vexatious, it was almost amusing to be obliged to clear up our character to such a miserable party as Don Miguel, his wife, and Bartalo; but it was indispensable to relieve them from doubts and anxieties, enabling us to remain quietly in their wretched hut; and the relief they experienced, and the joy of the woman in learning that we were tolerably respectable people, not enemies, and not in danger of being put up and shot at, were most grateful to us.

Nevertheless, Don Miguel advised us to go to Guatimala or to General Cascara, procure an order to visit the ruins, and then return. We had made a false step in one particular; we should have gone direct to Guatimala, and returned with a passport and letters from the government; but, as we had no time to spare, and did not know what there was at Copan, probably if we had not taken it on the way we should have missed it altogether. And we did not know that the country was so completely secluded; the people are less accustomed to the sight of strangers than the Arabs about Mount Sinai, and they are much more suspicious. Colonel Galindo was the only stranger who had been there before us, and he could hardly be called a stranger, for he was a colonel in the Central American service, and visited the ruins under a commission from the government. Our visit has perhaps had some influence upon the feelings of the people; it has, at all events, taught Don Gregorio that strangers are not easily got rid of; but I advise any one who wishes to visit these ruins in peace, to go to Guatimala first, and apply to the government for all the protection it can give. As to us, it was too late to think of this, and all we had to do was to maintain our ground as quietly as we could. We had no apprehension of soldiers coming from any other place merely to molest us. Don Miguel told us, what we had before observed, that there was not a musket in the village; the quality and excellence of our arms were well known; the muleteer had reported that we were outrageous fellows, and had threatened to shoot him; and the alcalde was an excessive coward. We formed an alliance, offensive and defensive, with Don Miguel, his wife, and Bartalo, and went to sleep. Don Miguel and his wife, by-the-way, were curious people; they slept with their heads at different ends of the bed, so that, in the unavoidable accompaniment of smoking, they could clear each other.

In the morning we were relieved from our difficulty, and put in a position to hurl defiance at the traducers of our character. While the workmen were gathering outside the hut, an Indian courier came trotting through the comfield up to the door, who inquired for Señor Ministro; and pulling off his petate, took out of the crown a letter, which he said he was ordered by General Cascara to deliver into the right hands. It was directed to "Señor Catherwood, à Comotan ó donde se halle," conveying the expression of General Cascara's regret for the arrest at Comotan, ascribing it to the ignorance or mistake of the alcalde and soldiers, and enclosing, besides, a separate passport for Mr. Catherwood. I have great satisfaction in acknowledging the receipt of this letter; and the promptness with which General Cascara despatched it to "Comotan, or wherever he may be found," was no less than I expected from his character and station. I requested Don Miguel to read it aloud, told the Indian to deliver our compliments to General Cascara, and sent him to the village to breakfast, with a donation which I knew would make him publish the story with right emphasis and discretion. Don Miguel smiled, his wife laughed, and a few spots of white flashed along Bartalo's dirty skin. Stocks rose, and I resolved to ride to the village, strengthen the cords of friendship with Don Jose Maria, visit our patients, defy Don Gregorio, and get up a party in Copan.

Mr. Catherwood went to the ruins to continue his drawings, and I to the village, taking Augustin with me to fire the Balize guns, and buy up eatables for a little more than they were worth. My first visit was to Don Jose Maria. After clearing up our character, I broached the subject of a purchase of the ruins; told him that, on account of my public business, I could not remain as long as I desired, but wished to return with spades, pickaxes, ladders, crowbars, and men, build a hut to live in, and make a thorough exploration; that I could not incur the expense at the risk of being refused permission to do so; and, in short, in plain English, asked him, What will you take for the ruins? I think he was not more surprised than if I had asked to buy his poor old wife, our rheumatic patient, to practice medicine He seemed to doubt which of us was out of his The property was so utterly worthless that my wanting to buy it seemed very suspicious. On examining the paper, I found that he did not own the fee, but held under a lease from Don Bernardo de Aguila, of which three years were unexpired. The tract consisted of about six thousand acres, for which he paid

eighty dollars a year; he was at a loss what to do, but told me that he would reflect upon it, consult his wife, and give me an answer at the hut the next day. I then visited the alcalde, but he was too tipsy to be susceptible of any impression; prescribed for several patients; and instead of going to Don Gregorio's, sent him a polite request by Don Jose Maria to mind his own business and let us alone; returned, and passed the rest of the day among the ruins. It rained during the night, but again cleared off in the morning, and we were on the ground early. My business was to go around with workmen to clear away trees and bushes, dig, and excavate, and prepare monuments for Mr. Catherwood to While so engaged, I was called off by a visit from Don Jose Maria, who was still undecided what to do; and not wishing to appear too anxious, told him to take more time, and come again the next morning.

The next morning he came, and his condition was truly pitiable. He was anxious to convert unproductive property into money, but afraid, and said that I was a stranger, and it might bring him into difficulty with the government. I again went into proof of character, and engaged to save him harmless with the government or release him. Don Miguel read my letters of recommendation, and re-read the letter of General Cascara. He was convinced, but these papers did not give him a right to sell me his land; the shade of suspicion still lingered; for a finale, I opened my trunk, and put on a diplomatic coat, with a profusion of large eagle buttons. I had on a Panama hat, soaked with rain and spotted with mud, a check shirt, white pantaloons, yellow up to the knees with mud, and was about as outré as the negro king who received a company of British officers on the coast of Africa in a cocked hat

and military coat, without any inexpressibles; but Don Jose Maria could not withstand the buttons on my coat; the cloth was the finest he had ever seen; and Don Miguel, and his wife, and Bartalo realized fully that they had in their hut an illustrious incognito. The only question was who should find paper on which to draw the contract. I did not stand upon trifles, and gave Don Miguel some paper, who took our mutual instructions, and appointed the next day for the execution of the deed.

The reader is perhaps curious to know how old cities sell in Central America. Like other articles of trade, they are regulated by the quantity in market, and the demand; but, not being staple articles, like cotton and indigo, they were held at fancy prices, and at that time were dull of sale. I paid fifty dollars for Copan. There was never any difficulty about price. I offered that sum, for which Don Jose Maria thought me only a fool; if I had offered more, he would probably have considered me something worse.

We had regular communications with the hacienda by means of Francisco, who brought thence every morning a large waccal of milk, carrying it a distance of three miles, and fording the river twice. The ladies of the hacienda had sent us word that they intended paying us a visit, and this morning Don Gregorio's wife appeared, leading a procession of all the women of the house, servants, and children, with two of her sons. We received them among the ruins, seated them as well as we could, and, as the first act of civility, gave them cigars all around. It can hardly be believed, but not one of them, not even Don Gregorio's sons, had ever seen the "idols" before, and now they were much more curious to see Mr. C.'s drawings. In fact, I be-

## CHAPTER VII.

Survey of the Ruins.—Account of them by Huarros and by Colonel Galindo.

—Their Situation.—Their Extent.—Plan of Survey.—Pyramidal Structures.—
Rows of Death's Heads.—Remarkable Portrait.—"Idols."—Character of the
Engravings.—Ranges of Terraces.—A Portrait.—Courtyards.—Curious Altar.

—Tablets of Hieroglyphics.—Gigantic Head.—Stone Quarries.—More Applicants for Medicine.—"Idols" and Altars.—Buried Image.—Material of the
Statues.—Idols originally painted.—Circular Altar.—Antiquity of Copan.

That night there was no rain, and the next day, as the ground was somewhat dry, we commenced a regular survey of the ruins. It was my first essay in engineering. Our surveying apparatus was not very extensive. We had a good surveying compass, and the rest consisted of a reel of tape which Mr. C. had used in a survey of the ruins of Thebes and Jerusalem. My part of the business was very scientific. I had to direct the Indians in cutting straight lines through the woods, make Bruno and Frederico stick their hats on poles to mark the stations, and measure up to them. The second day we were thoroughly in the spirit of it.

That day Don Jose Maria refused to execute the contract. Don Gregorio was the cause. He had ceased to interfere with us, but at the idea of our actually taking root in the neighbourhood he could not contain himself, and persuaded Don Jose Maria that he would get into difficulty by having anything to do with us; he even told him that General Cascara's passport was worthless, and that General Cascara himself had gone over to Morazan. He carried his point for the moment, but in the end we beat him, and the contract was executed.

After three days of very hard but very interesting labour, we finished the survey, the particulars of which I intend to inflict upon the reader; but before doing so

were published in the proceedings of the Royal Geographical Society of Paris, and in the Literary Gazetta of London. He is the only man in that country who has given any attention at all to the subject of antiquities, or who has ever presented Copan to the consideration of Europe and our own country. Not being an artist, his account is necessarily unsatisfactory and imperfect, but it is not exaggerated. Indeed, it falls short of the marvellous account given by Fuentes one hundred and thirty-five years before, and makes no mention of the moveable stone hammock, with the sitting figures, which were our great inducement to visit the ruins. No plans or drawings have ever been published, nor anything that can give even an idea of that valley of romance and wonder, where, as has been remarked, the genii who attended on King Solomon seem to have been the artists.

It lies in the district of country now known as the State of Honduras, one of the most fertile valleys in Central America, and to this day famed for the superiority of its tobacco. Mr. Catherwood made several attempts to determine the longitude, but the artificial horizon which we took with us expressly for such purposes had become bent, and, like the barometer, was useless. The ruins are on the left bank of the Copan River, which empties into the Motagua, and so passes into the Bay of Honduras near Omoa, distant perhaps three hundred miles from the sea. The Copen River is not navigable, even for canoes, except for a short time in the rainy season. Falls interrupt its course before it empties into the Motagua. Cortez, in his terrible journey from Mexico to Honduras, of the hardships of which, even now, when the country is comparatively open, and free from masses of enemies, it is difficult to



•

•

•

.

.

.

.

-

. •

•

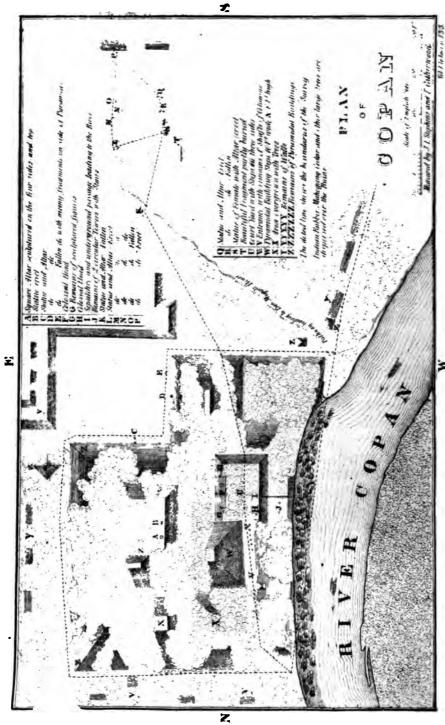

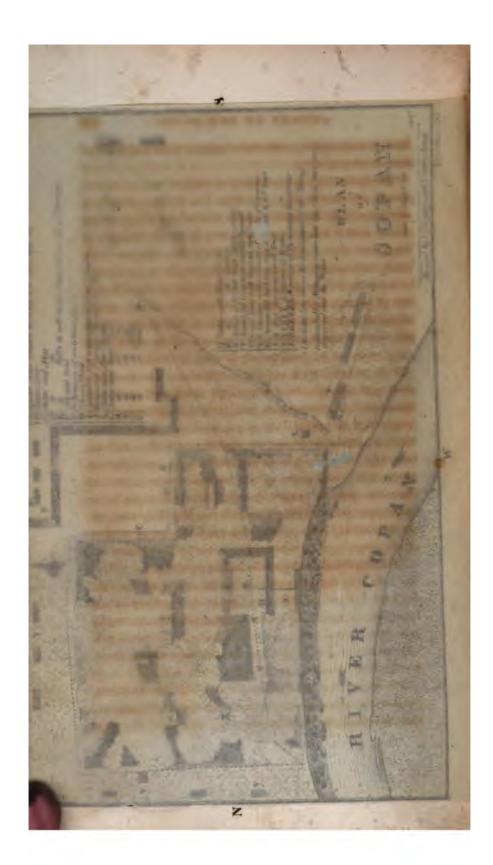

form a conception, must have passed within two days' march of this city.

The extent along the river, as ascertained by monuments still found, is more than two miles. There is one monument on the opposite side of the river, at the distance of a mile, on the top of a mountain two thousand feet high. Whether the city ever crossed the river, and extended to that monument, it is impossible to say. I believe not. At the rear is an unexplored forest, in which there may be ruins. There are no remains of palaces or private buildings, and the principal part is that which stands on the bank of the river, and may, perhaps, with propriety be called the Temple.

This temple is an oblong enclosure. The front or river wall extends on a right line north and south six hundred and twenty-four feet, and it is from sixty to ninety feet in height. It is made of cut stones, from three to six feet in length, and a foot and a half in breadth. In many places the stones have been thrown down by bushes growing out of the crevices, and in one place there is a small opening, from which the ruins are sometimes called by the Indians Las Ventanas, or the windows. The other three sides consist of ranges of steps and pyramidal structures, rising from thirty to one hundred and forty feet in height on the slope. whole line of survey is two thousand, eight hundred and sixty-six feet, which, though gigantic and extraordinary for a ruined structure of the aborigines, that the reader's imagination may not mislead him, I consider it necessary to say, is not so large as the base of the great Pyramid of Ghizeh.

The engraving opposite gives the plan according to our survey, a reference to which will assist the reader to understand the description.

7-

To begin on the right: Near the southwest corner of the river wall and the south wall is a recess, which was probably once occupied by a colossal monument fronting the water, no part of which is now visible; probably it has fallen and been broken, and the fragments have been buried or washed away by the floods of the rainy season. Beyond are the remains of two small pyramidal structures, to the largest of which is attached a wall running along the west bank of the river; this appears to have been one of the principal walls of the city; and between the two pyramids there seems to have been a gateway or principal entrance from the water.

The south wall runs at right angles to the river, beginning with a range of steps about thirty feet high, and each step about eighteen inches square. At the southeast corner is a massive pyramidal structure one hundred and twenty feet high on the slope. On the right are other remains of terraces and pyramidal buildings; and here also was probably a gateway, by a passage about twenty feet wide, into a quadrangular area two hundred and fifty feet square, two sides of which are massive pyramids one hundred and twenty feet high on the slope.

At the foot of these structures, and in different parts of the quadrangular area, are numerous remains of sculpture. At the point marked E is a colossal monument richly sculptured, fallen, and ruined. Behind it fragments of sculpture, thrown from their places by trees, are strewed and lying loose on the side of the pyramid, from the base to the top; and among them our attention was forcibly arrested by rows of death's heads of gigantic proportions, still standing in their places about half way up the side of the pyramid; the effect

mals were worshipped as deities by the people who built Copan.

Among the fragments lying on the ground, near this place, is a remarkable portrait, of which the following engraving is a representation. It is probably the por-



trait of some king, chieftain, or sage. The mouth is injured, and part of the ornament over the wreath that crowns the head. The expression is noble and severe, and the whole character shows a close imitation of nature.

At the point marked D stands one of the columns or "idols" which give the peculiar character to the ruins of Copan, the front of which forms the frontispiece to this volume, and to which I particularly request the attention of the reader. It stands with its face to the

east, about six feet from the base of the pyramidal wall. It is thirteen feet in height, four feet in front, and three deep, sculptured on all four of its sides from the base to the top, and one of the richest and most elaborate specimens in the whole extent of the ruins. Originally it was painted, the marks of red colour being still distinctly visible. Before it, at a distance of about eight feet, is a large block of sculptured stone, which the Indians call an altar. The subject of the front is a full-length figure, the face wanting beard, and of a feminine cast, though the dress seems that of a man. On the two sides are rows of hieroglyphics, which probably recite the history of this mysterious personage.

As the monuments speak for themselves, I shall abstain from any verbal description; and I have so many to present to the reader, all differing very greatly in detail, that it will be impossible, within reasonable limits, to present our own speculations as to their charac-I will only remark that, from the beginning, our great object and effort was to procure true copies of the originals, adding nothing for effect as pictures. Mr. Catherwood made the outline of all the drawings with the camera lucida, and divided his paper into sections, so as to preserve the utmost accuracy of proportion. The engravings were made with the same regard to truth, from drawings reduced by Mr. Catherwood himself, the originals being also in the hands of the engraver; and I consider it proper to mention that a portion of them, of which the frontispiece was one, were sent to London, and executed by engravers on wood whose names stand among the very first in England: vet. though done with exquisite skill, and most effective as pictures, they failed in giving the true character and expression of the originals; and, at some considerable Vol. I.—8

loss both of time and money, were all threwn aside, and re-engraved on steel. Proofs of every plate were given to Mr. Catherwood, who made such corrections as were necessary; and, in my opinion, they are as true copies as can be presented; and, except the stones themselves, the reader cannot have better materials for speculation and study.

Following the wall, at the place marked C is another monument or idol of the same size, and in many respects similar. The engraving opposite represents the back. The character of this image, as it stands at the foot of the pyramidal wall, with masses of fallen stone resting against its base, is grand, and it would be difficult to exceed the richness of the ornament and sharpness of the sculpture. This, too, was painted, and the red is still distinctly visible.

The whole quadrangle is overgrown with trees, and interspersed with fragments of fine sculpture, particularly on the east side, and at the northeast corner is a narrow passage, which was probably a third gateway.

On the right is a confused range of terraces running off into the forest, ornamented with death's heads, some of which are still in position, and others lying about as they have fallen or been thrown down. Turning northward, the range on the left hand continues a high, massive pyramidal structure, with trees growing out of it to the very top. At a short distance is a detached pyramid, tolerably perfect, marked on the plan Z, about fifty feet square and thirty feet high. The range continues for a distance of about four hundred feet, decreasing somewhat in height, and along this there are but few remains of sculpture.

The range of structures turns at right angles to the left, and runs to the river, joining the other extremity

•

•

.

•

.

The second secon

.•

•

• 

٠.

outside to the terraces, and thence to the holy places within to pay their adoration in the temple.

Within this enclosure are two rectangular courtyards, having ranges of steps ascending to terraces. The area of each is about forty feet above the river. Of the larger and most distant from the river the steps have all fallen, and constitute mere mounds. On one side, at the foot of the pyramidal wall, is the monument or "idol" marked B, of which the engraving represents the front. It is about the same height with the others, but differs in shape, being larger at the top than below. Its appearance and character are tasteful and pleasing, but the sculpture is in much lower relief; the expression of the hands is good, though somewhat formal. The figure of a man shows the relative height. The back and sides are covered with hieroglyphics.

Near this, at the point marked A, is a remarkable altar, which perhaps presents as curious a subject of speculation as any monument in Copan. The altars, like the idols, are all of a single block of stone. general they are not so richly ornamented, and are more faded and worn, or covered with moss; some were completely buried, and of others it was difficult to make out more than the form. All differed in fashion, and doubtless had some distinct and peculiar reference to the idols before which they stood. This stands on four globes cut out of the same stone; the sculpture is in bas-relief, and it is the only specimen of that kind of sculpture found at Copan, all the rest being in bold alto-relievo. It is six feet square and four feet high, and the top is divided into thirty-six tablets of hieroglyphics, which beyond doubt record some event in the history of the mysterious people who once inhabited the

of the wall, at which we began our survey. The bank was elevated about thirty feet above the river, and had been protected by a wall of stone, most of which had fallen down. Among the fragments lying on the ground on this side is the portrait here given.



The plan was complicated, and, the whole ground being overgrown with trees, difficult to make out. There was no entire pyramid, but, at most, two or three pyramidal sides, and these joined on to terraces or other structures of the same kind. Beyond the wall of enclosure were walls, terraces, and pyramidal elevations running off into the forest, which sometimes confused us. Probably the whole was not erected at the same time, but additions were made and statues erected by different kings, or, perhaps, in commemoration of important events in the history of the city. Along the whole line were ranges of steps with pyramidal elevations, probably crowned on the top with buildings or altars now ruined. All these steps and the pyramidal sides were painted, and the reader may imagine the effect when the whole country was clear of forest, and priest and people were ascending from the



.

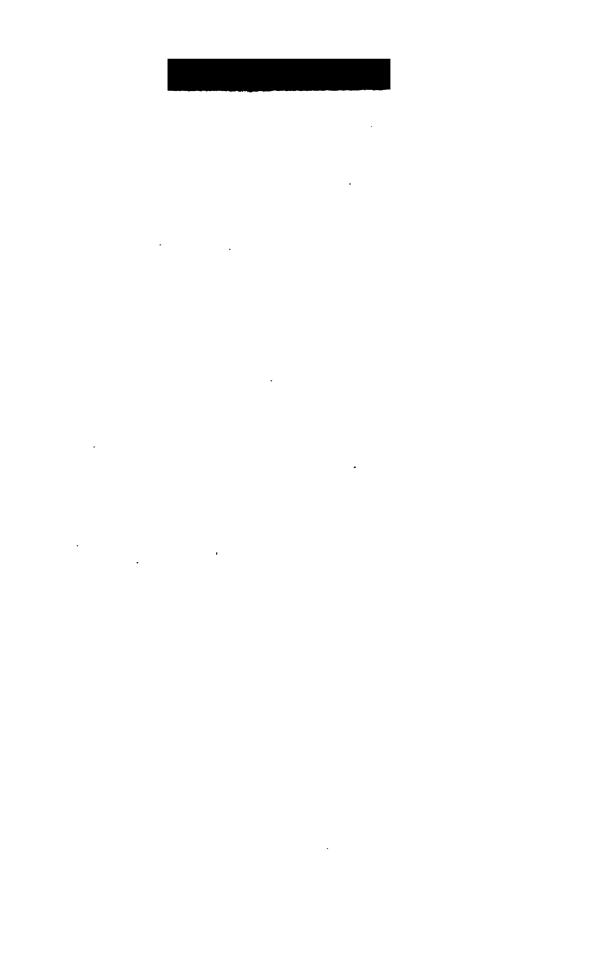



city. The lines are still distinctly visible, and a faithful copy appears in the following cut.



The next two engravings exhibit the four sides of this altar. Each side represents four individuals. On the west side are the two principal personages, chiefs or warriors, with their faces opposite each other, and apparently engaged in argument or negotiation. The other fourteen are divided into two equal parties, and seem to be following their leaders. Each of the two principal figures is seated cross-legged, in the Oriental fashion, on a hieroglyphic which probably designates his name and office, or character, and on three of which

the serpent forms part. Between the two principal personages is a remarkable cartouche, containing two hieroglyphics well preserved, which reminded us strongly of the Egyptian method of giving the names of the kings or heroes in whose honour monuments were erect-The headdresses are remarkable for their curious and complicated form; the figures have all breastplates, and one of the two principal characters holds in his hand an instrument, which may, perhaps, be considered a sceptre; each of the others holds an object which can be only a subject for speculation and conjecture. may be a weapon of war, and, if so, it is the only thing of the kind found represented at Copan. countries, battle-scenes, warriors, and weapons of war are among the most prominent subjects of sculpture; and from the entire absence of them here there is reason to believe that the people were not warlike, but peaceable, and easily subdued.

The other courtyard is near the river. By cutting down the trees, we discovered the entrance to be on the north side, by a passage thirty feet wide and about three hundred feet long. On the right is a high range of steps rising to the terrace of the river wall. At the foot of this are six circular stones, from eighteen inches to three feet in diameter, perhaps once the pedestals of columns or monuments now fallen and buried. left side of the passage is a high pyramidal structure, with steps six feet high and nine feet broad, like the side of one of the pyramids at Saccara, and one hundred and twenty-two feet high on the slope. is fallen, and has two immense Ceiba trees growing out of it, the roots of which have thrown down the stones, and now bind the top of the pyramid. At the end of the passage is the area or courtyard, probably the great

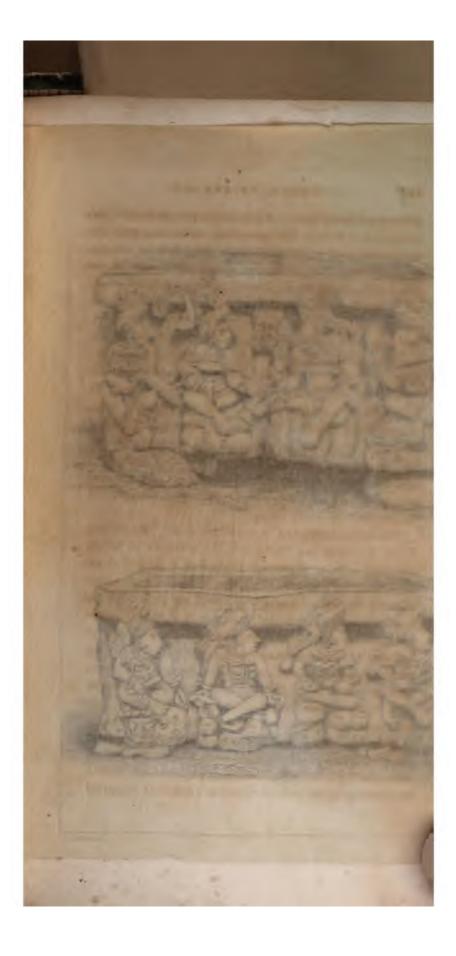

the party of the late of the l the second residence of the last second related residual for the property section of principle life manufact of the A THE REST OFFICE AND POST OF married beautiful from the Period Street, and of the speciment of behaviors. THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. that I see it should be not be a property NAME OF TAXABLE PARTY AND POST OF TAXABLE PARTY. the state of the special part to proper to the state of the Lawrence of the Lawrence with these NAME AND POST OFFICE ADDRESS OF THE PARTY OF The second little of the last of the to be the first the second wars not weather, but

the own remarks to see the time. By some there is necessary to discovered the entrance to be on the mate alle by a meeting their wide and allows The same and the lone of the right are high range. of many rising to the travene of the river wall. of the are no secular surper, from nighteen makes the state of -ture a see now fulley and farried. On the ben wis of the property is a high pyramidal structure. with sope air the high and aim feet broad, like the olds of one of the pyramids at Sacoura, and one hun-The top two immense Ceika dress growing out I at a some of which investhrown down the stones, and are had the top of the pyramid. At the and of the present the area or courtyard, probably the great .

.

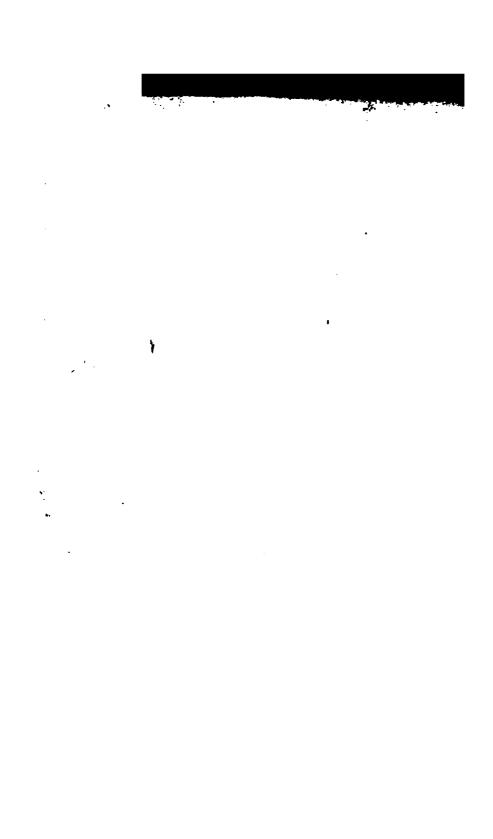



circle of Paratic, her ways, spend of being arceler, to broad, with sope on all the way. They was probatill the most holy place to the bracks. Beyond doubt after them the theme of glood aroom and of importanreferred coverage and a local base opposition were is will were the assets to there, in what had brought topicable to fathom. There's was as ability of other year with the transport of them. On the left, standing offered from William of the way had becoming in the physics. no bead opposite. It is received a little from its place, and wanted of the assument an end of a loss been the a same distance by our superiors of the post of a large tree, or thown by the grawing. The head of whom war first high, and the eight good. I have many the this soften, while the great expansion of the eyes at morning introduct to complete about. On without with of it, disease about thirty or finity fore, and tanks loved Area, and collect Bragments of subprace of actional dismen. ... and good design, and at the foot ere two see loans broads utried town and partly busied, well worthy the attention of fature provellers and artists. The whole area is overgrown with Dees and encountered with decayed vegetable matter, with fragments of bursous analytim, protrading above the surface, which, probably with many others completely buried, would be brought to light by digging.

On the appoints aide, parallel with the river, is a range of allian sleps to a terrace twelve seet white, and then aftern steps more to another terrace tweaty fact wide, extending to the river wall. On each side of the centre of the sleps is a mound of runns, apparently of a circular towar. About half way up the steps on the

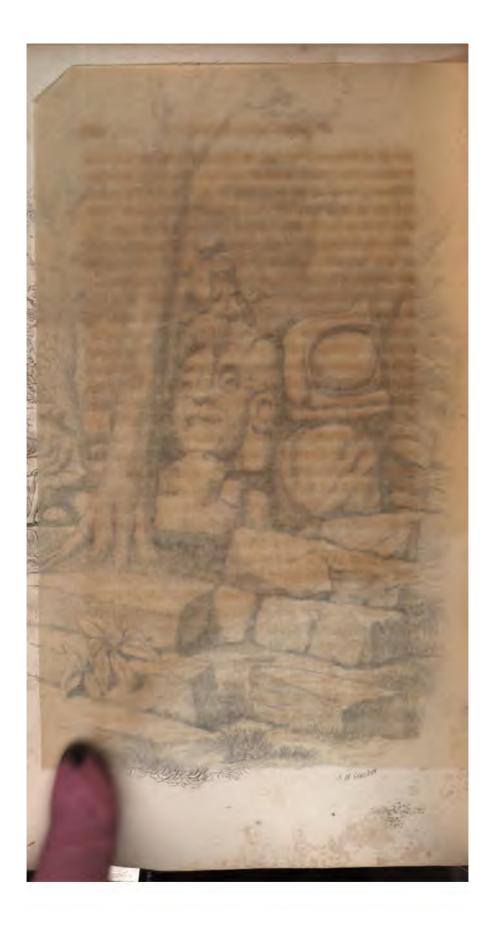

circus of Fuentes, but which, instead of being circular, is rectangular, one hundred and forty feet long and ninety broad, with steps on all the sides. This was probably the most holy place in the temple. Beyond doubt it had been the theatre of great events and of imposing religious ceremonies; but what those ceremonies were, or who were the actors in them, or what had brought them to such a fearful close, were mysteries which it was impossible to fathom. There was no idol or altar, nor were there any vestiges of them. On the left, standing alone. two thirds of the way up the steps, is the gigantic head opposite. It is moved a little from its place, and a portion of the ornament on one side has been thrown down some distance by the expansion of the trunk of a large tree, as shown by the drawing. The head is about six feet high, and the style good. Like many of the others, with the great expansion of the eyes it seems intended to inspire awe. On either side of it, distant about thirty or forty feet, and rather lower down, are other fragments of sculpture of colossal dimensions and good design, and at the foot are two colossal heads turned over and partly buried, well worthy the attention of future travellers and artists. whole area is overgrown with trees and encumbered with decayed vegetable matter, with fragments of curious sculpture protruding above the surface, which, probably with many others completely buried, would be brought to light by digging.

On the opposite side, parallel with the river, is a range of fifteen steps to a terrace twelve feet wide, and then fifteen steps more to another terrace twenty feet wide, extending to the river wall. On each side of the centre of the steps is a mound of ruins, apparently of a circular tower. About half way up the steps on this

side is a pit five feet square and seventeen feet deep. cased with stone. At the bottom is an opening two feet four inches high, with a wall one foot nine inches thick, which leads into a chamber ten feet long, five feet eight inches wide, and four feet high. At each end is a niche one foot nine inches high, one foot eight inches deep, and two feet five inches long. · Colonel Galindo first broke into this sepulchral vault, and found the · niches and the ground full of red earthenware dishes and pots, more than fifty of which, he says, were full of human bones, packed in lime. Also several sharpedged and pointed knives of chaya, a small death's head carved in a fine green stone, its eyes nearly closed, the lower features distorted, and the back symmetrically perforated by holes, the whole of exquisite workmanship. Immediately above the pit which leads to this vault is a passage leading through the terrace to the river wall, from which, as before mentioned, the ruins are sometimes called Las Ventanas, or the win-It is one foot eleven inches at the bottom, and

one foot at the top, in \_\_\_\_ this form, and barely

large enough for a man to crawl through on his face.

There were no remains of buildings. In regard to the stone hammock mentioned by Fuentes, and which, in fact, was our great inducement to visit these ruins, we made special inquiry and search for it, but saw nothing of it. Colonel Galindo does not mention it. Still it may have existed, and may be there still, broken and buried. The padre of Gualan told us that he had seen it, and in our inquiries among the Indians we met with one who told us that he had heard his father say that his father, two generations back, had spoken of such a monument.

I have omitted the particulars of our survey; the difficulty and labour of opening lines through the trees; climbing up the sides of the ruined pyramids; measuring steps, and the aggravation of all these from our want of materials and help, and our imperfect knowledge of the language. The people of Copan could not comprehend what we were about, and thought we were practising some black art to discover hidden treasure. Bruno and Francisco, our principal coadjutors, were completely mystified, and even the monkeys seemed embarrassed and confused; these counterfeit presentments of ourselves aided not a little in keeping alive the strange interest that hung over the place. They had no "monkey tricks," but were grave and solemn as if officiating as the guardians of consecrated ground. the morning they were quiet, but in the afternoon they came out for a promenade on the tops of the trees; and sometimes, as they looked steadfastly at us, they seemed on the point of asking us why we disturbed the repose of the ruins. I have omitted, too, what aggravated our hardships and disturbed our sentiment, apprehensions from scorpions, and bites of moschetoes and garrapatas or ticks, the latter of which, in spite of precautions (pantaloons tied tight over our boots and coats buttoned close in the throat), got under our clothes, and buried themselves in the flesh; at night, moreover, the hut of Don Miguel was alive with fleas, to protect ourselves against which, on the third night of our arrival we sewed up the sides and one end of our sheets, and thrust ourselves into them as we would into a sack. And while in the way of mentioning our troubles I may add, that during this time the flour of the hacienda gave out, we were cut off from bread, and brought down to tortillas.

Vol. I.—T

The day after our survey was finished, as a relief we set out for a walk to the old stone quarries of Copan. Very soon we abandoned the path along the river, and turned off to the left. The ground was broken, the forest thick, and all the way we had an Indian before us with his machete, cutting down branches and sap-The range lies about two miles north from the river, and runs east and west. At the foot of it we crossed a wild stream. The side of the mountain was overgrown with bushes and trees. The top was bare, and commanded a magnificent view of a dense forest, broken only by the winding of the Copan River, and the clearings for the haciendas of Don Gregorio and Don Miguel. The city was buried in forest and entirely hidden from sight. Imagination peopled the quarry with workmen, and laid bare the city to their view. Here, as the sculptor worked, he turned to the theatre of his glory, as the Greek did to the Acropolis of Athens, and dreamed of immortal fame. Little did he imagine that the time would come when his works would perish, his race be extinct, his city a desolation and abode for reptiles, for strangers to gaze at and wonder by what race it had once been inhabited.

The stone is of a soft grit. The range extended a long distance, seemingly unconscious that stone enough had been taken from its sides to build a city. How the huge masses were transported over the irregular and broken surface we had crossed, and particularly how one of them was set up on the top of a mountain two thousand feet high, it was impossible to conjecture. In many places were blocks which had been quarried out and rejected for some defect; and at one spot, midway in a ravine leading toward the river, was a gigantic block, much larger than any we saw in the city, which

rio's family; but during the evening I was attracted by the tone in which the mother spoke of the daughter, and for the first time noticed in the latter an extreme delicacy of figure and a pretty foot, with a neat shoe and clean stocking. She had a shawl drawn over her head, and on speaking to her she removed the shawl, and turned up a pair of the most soft and dovelike eyes that mine ever met. She was the first of our patients in whom I took any interest, and I could not deny myself the physician's privilege of taking her hand in mine. While she thought we were consulting in regard to her malady, we were speaking of her interesting face; but the interest which we took in her was melancholy and painful, for we felt that she was a delicate flower, born to bloom but for a season, and, even at the moment of unfolding its beauties, doomed to die.

The reader is aware that our hut had no partition walls. Don Miguel and his wife gave up their bed to two of the women; she herself slept on a mat on the ground with the other. Mr. C. slept in his hammock, I on my bed of Indian corn, and Don Miguel and the young men under a shed out of doors.

I passed two or three days more in making the clearings and preparations, and then Mr. Catherwood had occupation for at least a month. When we turned off to visit these ruins, we did not expect to find employment for more than two or three days, and I did not consider myself at liberty to remain longer. I apprehended a desperate chase after a government; and fearing that among these ruins I might wreck my own political fortunes, and bring reproach upon my political friends, I thought it safer to set out in pursuit. A council was called at the base of an idol, at which Mr. C. and I were both present. It was resumed in Don

eter. Before it, at a distance of eight feet ten inches, is an altar, partly buried, three feet three inches above the ground, seven feet square, and standing diagonally to the "idol." It is in high relief, boldly sculptured, and in a good state of preservation.

The engravings which follow represent the front and back view. The front, from the absence of a beard and from the dress, we supposed to be the figure of a woman, and the countenance presents traits of individuality, leading to the supposition that it is a portrait.

The back is a different subject. The head is in the centre, with complicated ornaments over it, the face broken, the border gracefully disposed, and at the foot are tablets of hieroglyphics. The altar is introduced on one side, and consists of four large heads strangely grouped together, so as not to be easily made out. It could not be introduced in its proper place without hiding the lower part of the "idol." In drawing the front, Mr. Catherwood always stood between the altar and the "idol."



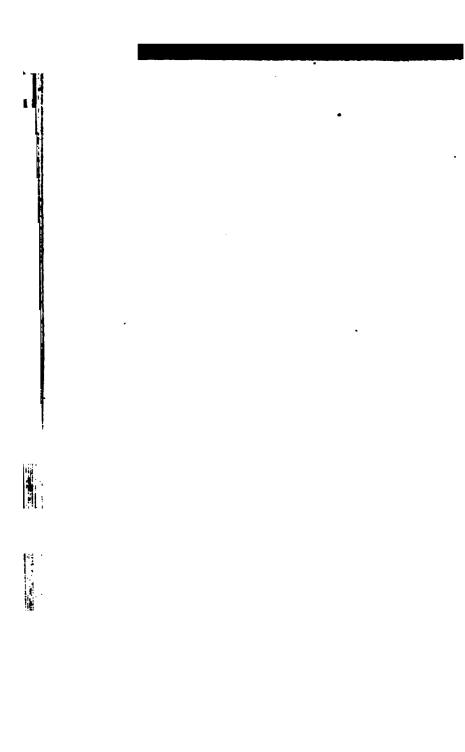







.

·

A little behind this is the monument marked T. It so one of the most beautiful in Copan, and in workmanship is equal to the finest Egyptian sculpture. Indeed, it would be impossible, with the best instruments of modern'times, to cut stones more perfectly. It stands at the foot of a wall of steps, with only the head and part of the breast rising above the earth. The rest is buried, and probably as perfect as the portion which is now visible. When we first discovered it, it was buried up to the eyes. Arrested by the beauty of the sculpture, and by its solemn and mournful position, we commenced excavating. As the ground was level up to that mark, the excavation was made by loosening the earth with the machete, and scooping it out with the hands. As we proceeded, the earth formed a wall around and increased the labour. Indians struck so carelessly with their machetes, that, afraid to let them work near the stone, we cleared it with our own hands. It was impossible, however, to continue; the earth was matted together by roots which entwined and bound the monument. It required a complete throwing out of the earth for ten or twelve feet around; and without any proper instruments, and afraid of injuring the sculpture, we preferred to let it remain, to be excavated by ourselves at some future time or by some future traveller. Whoever he may be, I almost envy him the satisfaction of doing it. The outline of the trees growing around it is given in the engraving.

Toward the south, at a distance of fifty feet, is a mass of fallen sculpture, with an altar, marked R on the map; and at ninety feet distance is the statue marked Q, standing with its front to the east, twelve feet high and three feet square, on an oblong pedestal seven feet in front and six feet two inches on the sides. Before it, at a distance of eight feet three inches, is an altar five feet eight inches long, three feet eight inches broad, and four feet high.

The face of this "idol" is decidedly that of a man. The beard is of a curious fashion, and joined to the mustache and hair. The ears are large, though not resembling nature; the expression is grand, the mouth partly open, and the eyeballs seem starting from the sockets; the intention of the sculptor seems to have been to excite terror. The feet are ornamented with sandals, probably of the skins of some wild animals, in the fashion of that day.

The back of this monument contrasts remarkably with the horrible portrait in front. It has nothing grotesque or pertaining to the rude conceits of Indians, but is noticeable for its extreme grace and beauty. In our daily walks we often stopped to gaze at it, and the more we gazed the more it grew upon us. Others seemed intended to inspire terror, and, with their altars before them, sometimes suggested the idea of a blind, bigoted, and superstitious people, and sacrifices of human victims. This always left a pleasing impression; and there was a higher interest, for we considered that in its medallion tablets the people who reared it had published a record of themselves, through which we might one day hold conference with a perished race, and unveil the mystery that hung over the city.

•

•

•

.

;

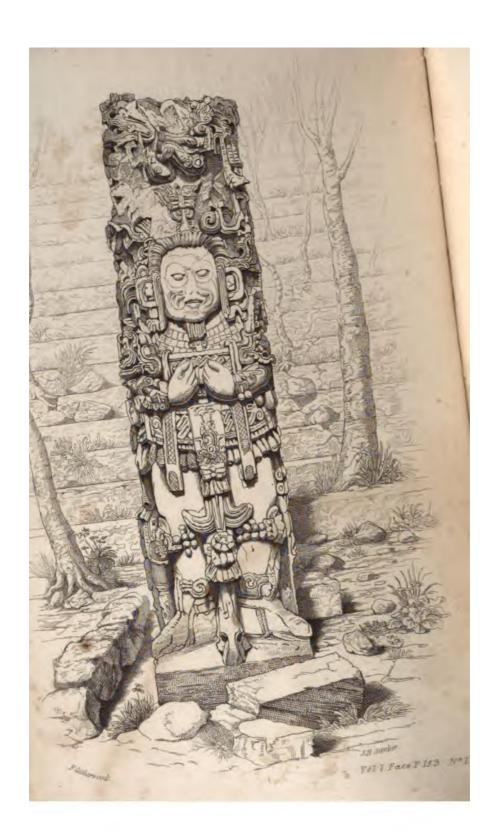





Ball Bland

had been rejected by the workmen after they were quarried out. The back of this monument had contained two. Between the second and third tablets the flint has been picked out, and the sculpture is blurred; the other, in the last row but one from the bottom, remains untouched. An inference from this is, that the sculptor had no instruments with which he could cut so hard a stone, and, consequently, that iron was unknown. We had, of course, directed our searches and inquiries particularly to this point, but did not find any pieces of iron or other metal, nor could we hear of any having ever been found there. Don Miguel had a collection of chay or flint stones, cut in the shape of arrow-heads, which he thought, and Don Miguel was no fool, were the instruments employed. They were sufficiently hard to scratch into the stone. Perhaps by men accustomed to the use of them, the whole of these deep relief ornaments might have been scratched, but the chay stones themselves looked as if they had been cut by metal.

The engraving opposite represents the altar as it stands before the last monument. It is seven feet square and four feet high, richly sculptured on all its sides. The front represents a death's head. The top is sculptured, and contains grooves, perhaps for the passage of the blood of victims, animal or human, offered in sacrifice. The trees in the engraving give an idea of the forest in which these monuments are buried.

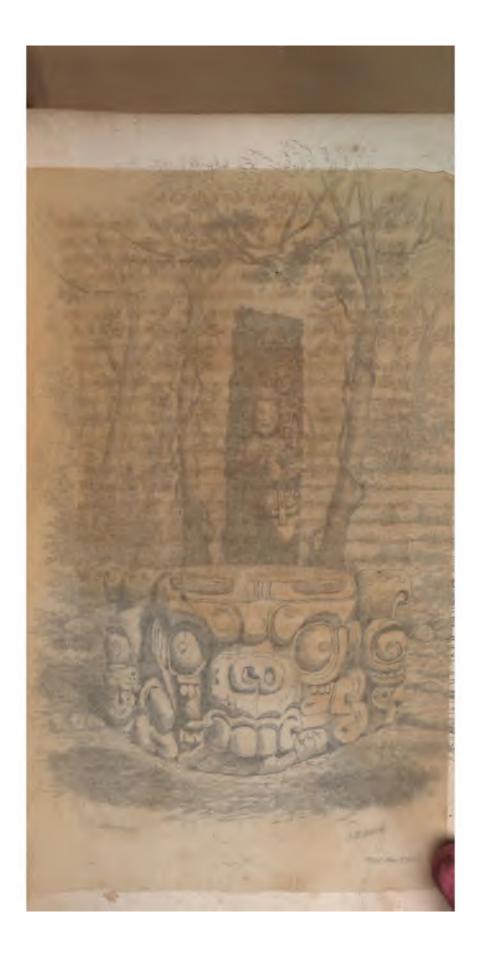

had her rejected by the workmen after they were greet out. The back of this monument had con-Botwoon the second and third tablets the here picked out, and the sculpture is blurred; the whor, is the last row but one from the hotiom, re-- and shed. An inference from this is, that the and no instruments with which he could cut and a stone, and, consequently, that from was un-We had, of course, directed our searches and oughiries particularly to this point, but did not find any pieces of iron or other metal, nor could we hear of any having ever been found there. Don Migual had a oollection of chay or flint stones, sut in the shape of avrow-heads, which he thought, and Don Miguel was no fool, were the instruments amployed. They were sufheiently hard to scratch into the stone. Perhaps by som accombinated to the use of them, the whole of these deep relief semments might have been scratched, but the chay was themselves looked as if they had been out by metal.

The engraving opposits represents the altar as it stands before the last manument. It is seven feet square and four feet high, richly sculptured on all its ides. The front represents a death's head. The top wed, and contains grooves, perhaps for the of the blood of victims, animal or human, affered in saurifice. The trees in the engraving give an idea of the forest in which these monuments are buried.



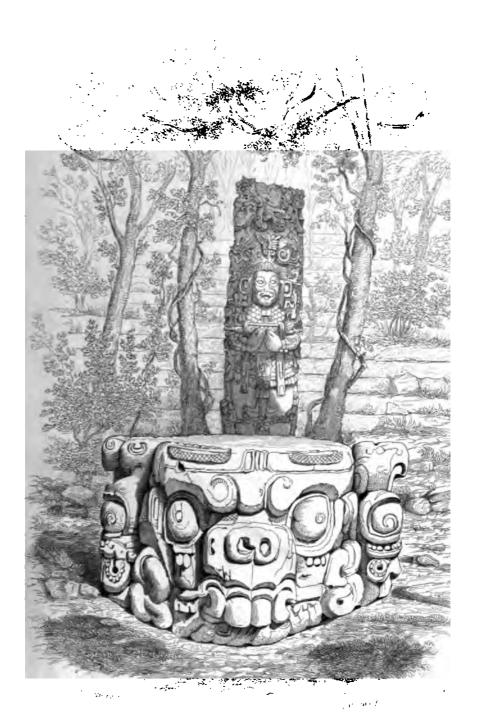

•

•

,





.



At the distance of one hundred and twenty feet north the monument marked O, which, unhappily, is fallen and broken. In sculpture it is the same with the beautiful half-buried monument before given, and, I repeat it, in workmanship equal to the best remains of Egyptian art. The fallen part was completely bound to the earth by vines and creepers, and before it could be drawn it was necessary to unlace them, and tear the fibres out of the crevices. The paint is very perfect, and has preserved the stone, which makes it more to be regretted that it is broken. The altar is buried, with the top barely visible, which, by excavating, we made out to represent the back of a tortoise.

The next engravings exhibit the front, back, and one of the sides of monument N, distant twenty feet from the last. It is twelve feet high, four feet on one side, three feet four inches on the other, and stands on a pedestal seven feet square, with its front to the west. There is no altar visible; probably it is broken and buried. The front view seems a portrait, probably of some deified king or hero. The two ornaments at the top appear like the trunk of an elephant, an animal unknown in that country. The crocodile's head is seven feet from it, but appears to have no connexion with it. This is four feet out of the ground, and is given in the plate as one of the many fragments found among the ruins.

The back presents an entirely different subject from the front. At the top is a figure sitting cross-legged, almost buried under an enormous headdress, and three of the compartments contain tablets of hieroglyphics.

Not to multiply engravings, I have omitted side views, as they are, in general, less interesting. This is particularly beautiful. The tablets of hieroglyphics are very distinct.





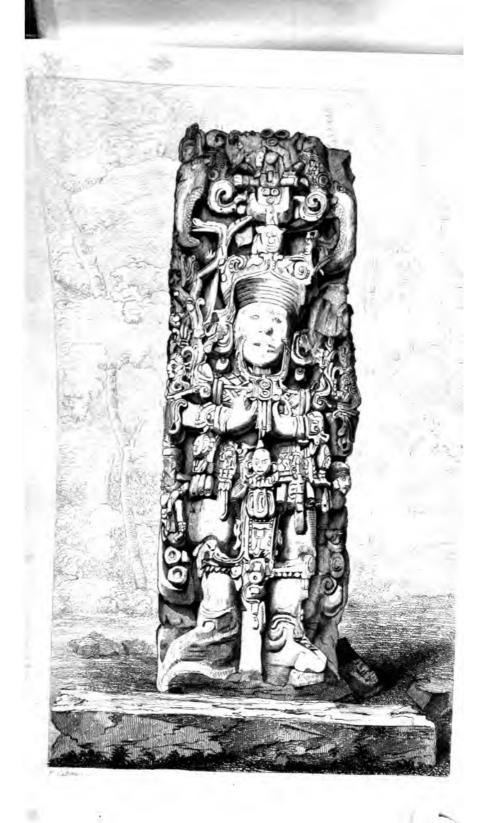



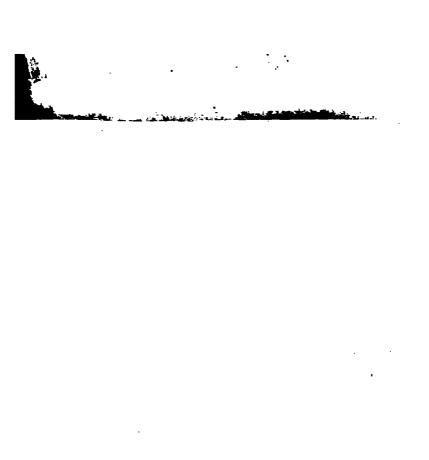

· ,

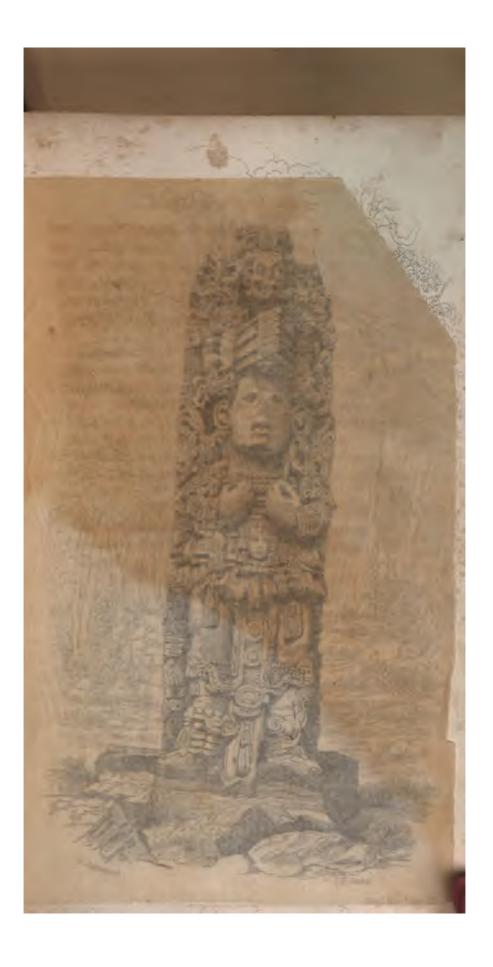

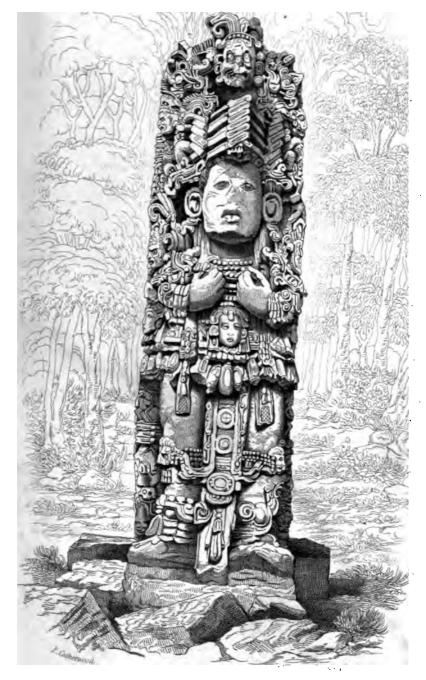

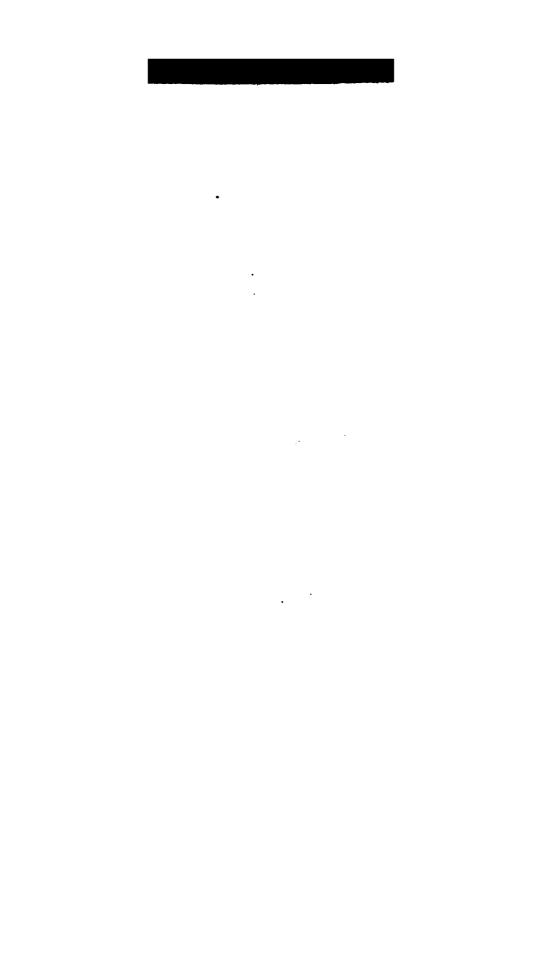

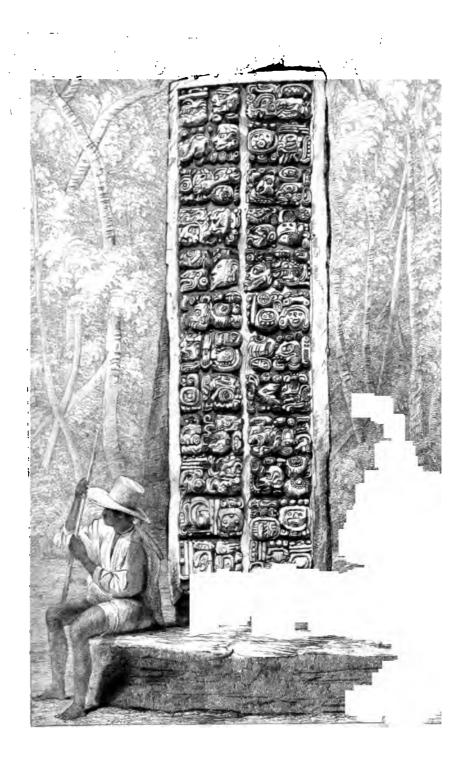

:

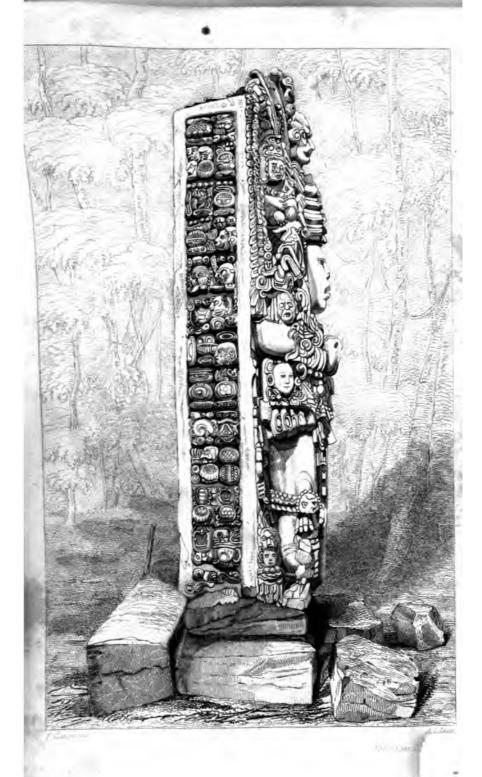

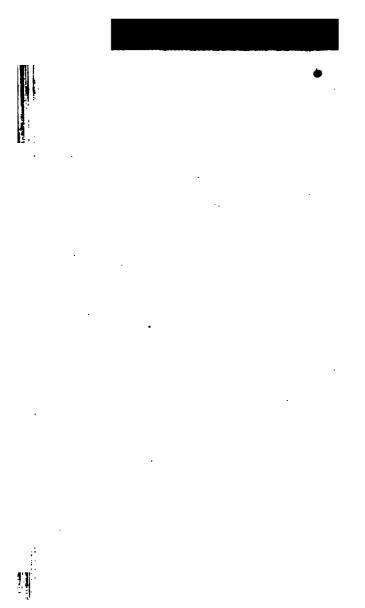

The next three engravings are the front, back, and side view of the monument marked L, distant seventy-two feet north from the last, with its front toward the west, twelve feet high, three feet in front, two feet eight inches on the side, and the pedestal is six feet square. Before it, at a distance of eleven feet, is an altar very much defaced, and buried in the earth.

The front view is a portrait. The back is entirely made up of hieroglyphics, and each tablet has two hieroglyphics joined together, an arrangement which afterward we observed occasionally at Palenque. The side presents a single row of hieroglyphics, joined in the same manner. The tablets probably contain the history of the king or hero delineated, and the particular circumstances or actions which constituted his greatness.

I have now given engravings of all the most interesting monuments of Copan, and I repeat, they are accurate and faithful representations. I have purposely abstained from all comment. If the reader can derive from them but a small portion of the interest that we did, he will be repaid for whatever he may find unprofitable in these pages.

Of the moral effect of the monuments themselves, standing as they do in the depths of a tropical forest, silent and solemn, strange in design, excellent in sculpture, rich in ornament, different from the works of any other people, their uses and purposes, their whole history so entirely unknown, with hieroglyphics explaining all, but perfectly unintelligible, I shall not pretend to convey any idea. Often the imagination was pained in gazing at them. The tone which pervades the ruins is that of deep solemnity. An imaginative mind might

on its monuments. No Champollion has yet brought to them the energies of his inquiring mind. Who shall read them?

"Chaos of ruins! who shall trace the void,
O'er the dim fragments cast a lunar light,
And say 'here was or is,' where all is doubly night?"

In conclusion, I will barely remark, that if this is the place referred to by the Spanish historian as conquered by Hernando de Chaves, which I almost doubt, at that time its broken monuments, terraces, pyramidal structures, portals, walls, and sculptured figures were entire, and all were painted; the Spanish soldiers must have gazed at them with astonishment and wonder; and it seems strange that a European army could have entered it without spreading its fame through official reports of generals and exaggerated stories of soldiers. At least, no European army could enter such a city now without this result following; but the silence of the Spaniards may be accounted for by the fact that these conquerors of America were illiterate and ignorant adventurers, eager in pursuit of gold, and blind to everything else; or, if reports were made, the Spanish government, with a jealous policy observed down to the last moment of her dominion, suppressed everything that might attract the attention of rival nations to her American possessions.

generally, by my handsome conduct in not going off without paying.\*

My good understanding with the muleteer was of short duration. At parting, Mr. C. and I had divided our stock of plates, knives and forks, spoons, &c., and Augustin had put my share in the basket which had carried the whole, and these, being loose, made such a clattering that it frightened the mule. The beast ran away, setting us all off together with a crashing noise, till she threw herself among the bushes. We had a scene of terrible confusion, and I escaped as fast as I could from the hoarse and croaking curses of the muleteer.

For some distance the road lay along the river. The Copan has no storied associations, but the Guadalquiver cannot be more beautiful. On each side were mountains, and at every turn a new view. We crossed a high range, and at four o'clock again came down upon the river, which was here the boundary-line of the State of Honduras. It was broad and rapid, deep, and broken by banks of sand and gravel. Fording it, I again entered the State of Guatimala. There was no village, not even a house in sight, and no difficulty about passport. Late in the afternoon, ascending a little em- . inence, I saw a large field with stone fences, and bars, and cattle-yard, that looked like a Westchester farm. We entered a gate, and rode up through a fine park to a long, low, substantial-looking hacienda. It was the house of Don Clementino, whom I knew to be the kinsman of Don Gregorio, and the one of all others I would

<sup>\*</sup> On Mr. Catherwood's second visit, finding the rancho of Don Miguel deserted, he rode to Don Gregorio's. The don had in the mean time been to Esquipulas, and learned our character from the cura; and it is due to him to say, that he received Mr. C. kindly, and made many inquiries after me. The rest of the family were as cordial as before.

country in riding. My admiration was called forth by the sister of Don Clementino and the happy young gallant who escorted her. Both rode the same mule and on the same saddle. She sat sidewise before him; his right arm encircled her waist; at starting, the mule was restiff, and he was obliged, from necessity, to support her in her seat, to draw her close to himself; her ear invited a whisper; and when she turned her face toward him her lips almost touched his. I would have given all the honours of diplomacy for his place.

Don Clementino was too much of a coxcomb to set off in this way; he had a fine mule gayly caparisoned, swung a large basket-hilted sword through a strap in the saddle, buckled on a pair of enormous spurs, and, mounting, wound his poncha around his waist, so that the hilt of the sword appeared about six inches above it; giving the animal a sharp thrust with his spurs, he drove her up the steps, through the piazza, and down the other side, and asked me if I wanted to buy her. I declined; and, to my great satisfaction, he started to overtake the others, and left me alone with his mother, a respectable-looking, gray-haired old lady, who called together all the servants and Indian children for vesper prayers. I am sorry to say it, but for the first time I was reminded that it was Sunday. I stood in the door, and it was interesting to see them all kneeling before the figure of the Virgin. An old gray-nosed mule walked up the piazza, and, stopping by my side, put his head in the door, when, more forward than I, he walked in, gazed a moment at the figure of the Virgin, and, without disturbing anybody, walked out again.

Soon after I was called in to supper, which consisted of fried beans, fried eggs, and tortillas. The beans and eggs were served on heavy silver dishes, and the tortil-

l

las were laid in a pile by my side. There was no plate, knife, fork, or spoon. Fingers were made before forks; but bad habits make the latter, to a certain degree, necessary. Poultry, mutton, beef, and the like, do not come amiss to fingers, but beans and fried eggs were puzzling. How I managed I will not publish; but, from appearances afterward, the old lady could not have supposed that I had been at all at a loss. I slept in an outbuilding constructed of small poles and thatched, and for the whole paid eighteen and three quarter cents. I gave a pair of earrings to a woman whom I supposed to be a servant, but who, I found, was only a visiter, and who went away at the same time that I did.

At a distance of two leagues from the hacienda we passed the house of the wedding-party. The dancing was not yet over, and I had a strong fancy to see again the fair-haired sister of Don Clementino. Having no better excuse, I determined to call him out and "talk As I rode up, the doorway and the space thence to the middle of the room were filled with girls, all dressed in white, with the roses in their hair faded, and the brightness of their eyes somewhat dimmed by a night's dissipation. The sister of Don Clementino was modest and retiring, and, as if she suspected my object, shrank back from observation, while he made all open a way for him and his guitar. I had no idea of buying his mule, but made him an offer, which, to my surprise and regret at the time, he accepted; but virtue is its own reward, and the mule proved a most faithful animal.

Mounted on my new purchase, we commenced ascending the great Sierra, which divides the streams of the Atlantic from those that empty into the Pacific Ocean. The ascent was rugged and toilsome, but in two hours

we reached the top. The scenery was wild and grafid, I have no doubt; but the fact is, it rained very hard all the time; and while I was floundering among mudholes I would have given the chance of the sublime for a good Macadamized road. Mr. Catherwood, who crossed on a clear day, says that the view from the top, both ways, was the most magnificent he saw in the country. Descending, the clouds were lifted, and I looked down upon an almost boundless plain, running from the foot of the Sierra, and afar off saw, standing alone in the wilderness, the great church of Esquipulas, like the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, and the Caaba in Mecca, the holiest of temples. muleteer was very anxious to stop at a collection of huts on this side of the town, and told me first that the place was occupied by Carrera's soldiers, and then that he was ill. I had a long and magnificent descent to the foot of the Sierra. The plain reminded me of the great waste-places of Turkey and Asia Minor, but was more beautiful, being bounded by immense mountains. For three hours the church was our guide. As we approached, it stood out more clearly defined against mountains whose tops were buried in the clouds.

Late in the afternoon we entered the town and rode up to the convent. I was a little nervous, and presented my passport as a letter of introduction; but could I have doubted the hospitality of a padre? Don Gregorio's reception made me feel more deeply the welcome of the cura of Esquipulas. None can know the value of hospitality but those who have felt the want of it, and they can never forget the welcome of strangers in a strange land.

The whole household of the cura turned out to assist, and in a few minutes the mules were munching corn in the yard, while I was installed in the seat of honour in the convent. It was by far the largest and best building in the place. The walls were three or four feet thick; a large portico extended in front; the entrance was by a wide hall, used as a sleeping-place for servants, and communicating with a courtyard in the rear; on the left was a large sala or reception-room, with lofty windows and deep recesses; on one side of the wall was a long wooden settee, with a high back, and arms at each end; before it was a massive unpolished mahogany table, and above hung a painting of our Saviour; against the wall were large antiquated chairs, the backs and seats covered with leather, and studded with nails having large brass heads.

The cura was a young man, under thirty, of delicate frame, and his face beamed with intelligence and refinement of thought and feeling. He was dressed in a long black bombazet gown, drawn tight around the body, with a blue border around the neck, and a cross was suspended to his rosary. His name was Jesus Maria Guttierrez. It was the first time I had ever heard that name applied to a human being, and even in him it seemed a profanation.

On a visit to him, and breaking the monotony of his secluded life, was an old schoolfellow and friend, Colonel San Martin, of Honduras, who had been wounded in the last battle against Morazan, and was staying at the convent to recover his health and strength. His case showed the distracted state of the country. His father was of the same politics with himself, and his brother was fighting on the other side in the battle in which he was wounded.

They gave me disagreeable information in regard to my road to Guatimala. Carrera's troops had fallen

back from the frontiers of San Salvador, and occupied the whole line of villages to the capital. They were mostly Indians, ignorant, intemperate, and fanatic, who could not comprehend my official character, could not read my passport, and, in the excited state of the country, would suspect me as a stranger. They had already committed great atrocities; there was not a curate on the whole road; and to attempt traversing it would be to expose myself to robbery and murder. was very loth to protract my journey, but it would have been madness to proceed; in fact, no muleteer would undertake to go on with me, and I was obliged to turn my eyes to Chiquimula and the road I had left. The cura said I must be guided by him. I put myself in his hands, and at a late hour lay down to rest with the strange consciousness of being a welcome guest.

I was awaked by the sound of the matin bell, and accompanied the cura to mass. The church for every-day use was directly opposite the convent, spacious and gloomy, and the floor was paved with large square bricks or tiles. Rows of Indian women were kneeling around the altar, cleanly dressed, with white mantillas over their heads, but without shoes or stockings. A few men stood up behind or leaned against the walls.

We returned to breakfast, and afterward set out to visit the only object of interest, the great church of the pilgrimage, the Holy Place of Central America. Every year, on the fifteenth of January, pilgrims visit it, even from Peru and Mexico; the latter being a journey not exceeded in hardship by the pilgrimage to Mecca. As in the East, "it is not forbidden to trade during the pilgrimage;" and when there are no wars to make the roads unsafe, eighty thousand people have as-

pulpit was covered with gold leaf, and the altar protected by an iron railing with a silver balustrade, ornamented with six silver pillars about two feet high, and two angels standing as guardians on the steps. In front of the altar, in a rich shrine, is an image of the Saviour on the cross, "our Lord of Esquipulas," to whom the church is consecrated, famed for its power of working miracles. Every year thousands of devotees ascend the steps of his temple on their knees, or laden with a heavy cross, who are not permitted to touch the sacred image, but go away contented in obtaining a piece of riband stamped with the words "Dulce nombre de Jesus."

We returned to the convent, and while I was sitting with Colonel San Martin the curate entered, and, closing the door, asked me if my servant was faithful. Augustin's face was an unfortunate letter of recommendation. Colonel M'Donald, Don Francisco, and, as I afterward heard, General Cascara, distrusted him. I told the cura all I knew of him, and mentioned his conduct at Comotan; but he still cautioned me to beware of him. Soon after, Augustin, who seemed to suspect that he had not made a very favourable impression, asked me for a dollar to pay for a confession. My intelligent friend was not free from the prejudices of education; and though he could not at once change his opinion so warmly expressed, he said that Augustin had been well brought up.

In the course of the day I had an opportunity of seeing what I afterward observed throughout all Central America: the life of labour and responsibility passed by the cura in an Indian village, who devotes himself faithfully to the people under his charge. Besides officiating in all the services of the church, visiting the

told me to feel his pulse. It was slow and feeble, and seemed as if every beat would be the last; but he said it was always so; and, rising suddenly, added that this was the hour of his private devotions, and retired to his room. I felt as if a good spirit had flitted away.

My anxiety to reach Guatimala would not permit me long to enjoy the cura's hospitality. I intended to discharge my muleteer; but, unable to replace him immediately, and unwilling to lose another day, I was obliged to retain him. The usual course was to leave Esquipulas in the afternoon, and ride four leagues; but, having seven mules and only four cargoes, I determined to make these four leagues and the next day's journey also in one. Early in the morning I started. When I bade farewell, the priest and the soldier stood side by side, pictures of Christian humility and man's pride, and both recommended me to God at parting.

We crossed the plain; the mountains of Esquipulas seemed to have gained in grandeur; in half an hour commenced ascending the Mountain of Quezaltepeque, thickly wooded, and, like that of Mico, muddy and full of gullies and deep holes. Heavy clouds were hanging over it, and as we ascended it rained hard; but before reaching the top the clouds were lifted, the sun shone, and the plain of Esquipulas, with the great Sierra behind, covered with lofty pines, and clouds chasing each other over its sides, all blended together, made one of the grandest spectacles I ever beheld; and the great church still presented itself for the farewell view of the pilgrim. But the gleam of sunshine did not last long, and again the rain poured; for a while I had great satisfaction in seeing the muleteer drenched and hearing him grumble; but an unaccountable fit of goodhumour came over me, and I lent him my bear's skin

The village consisted of a miserable collection of huts; before the door of the best was a crowd of people, who did not ask us to stop, and we rode up to one of the poorest. All we wanted was sacate for the mules. The stores of the padre were abundant for me, and the deaf and dumb lad cut a few ribs from the side of the ox, and prepared supper for himself and the muleteer.

While supping we heard a voice of lamentation from the house before which the crowd was assembled. ter dark I walked over, and found that they were mourning over the dead. Inside were several women; one was wringing her hands, and the first words I distinguished were, "Oh, our Lord of Esquipulas, why have you taken him away?" She was interrupted by the tramp of horses, hoofs, and a man rode up, whose figure in the dark I could not see, but who, without dismounting, in a hoarse voice said that the priest asked six dollars to bury the corpse. One of the crowd cried out, "Shame! shame!" and others said they would bury it in el campo, the field. The horseman, in the same hoarse voice, said that it was the same if buried in the road, the mountain, or the river, the priest must have his fee. There was a great outcry; but the widow, in a weeping tone, declared that the money must be paid, and then renewed her exclamations: "My only help, my consolation, my head, my heart; you who was so strong, who could lift a ceroon of indigo:" "you said you would go and buy cattle;" "I said, 'yes; bring me fine linen and jewelry." The words, and the piercing tone of distress, reminded me of a similar scene I had once beheld on the banks of the Nile. By invitation of one of the friends I entered the house. The corpse

<sup>\*</sup> Sacate means any kind of grass or leaves for mules. The best is sacate de maize, or the stalks and leaves of Indian corn.

character" should come to this! The woman was sleepless; a dozen times she came out to smoke a cigar or to drive away the hogs; and her harsh voice, and the screams from the house of mourning, made me rejoice when the cocks crew for morning.

the alcalde said that he saw a man crawling on his hands and feet up the side of the mountain, and, smitching my double-barrelled gun, fired at him as esolly as he would have done at a woodcack; all scattered in pursuit, and I was left with Augustin and the deaf and dumb boy.

Moving on, but not very fact, and looking back occationally to the distant lights in the village, with an unknown mountain before me and a dark night, I began to think that it was about enough for me to defend myself when attacked; although the affair was got up on my account, it was straining a point for me to pass the night in helping to rid the town of its robbers. Next I reflected that, if the gentlemen we were in passait of should take it into their heads to double, my cap and white dress made me conspicuous and it might be awkward to meet them at this place; and, in order to gain time for consideration what it was best to: do, I walked back toward the town, and had not fully made up my mind when I reached the plane.

Here I stopped, and in a few minutes, then persed, who said that he had met two of the geobers on the main road, and that they had told him they would catch me in the morning. They had got it into their heads that I was an aiddecamp of Carrera, returning from Balize with a large amount of money to pay the troops. In about an hour the alcalde and his posse consistant returned. I had no idea of being robbed by mistake; and, knowing the facility with which the robbers might go ahead and take a long shot at me, I asked the alcalde to furnish me with two men to go in advance and keep a lookout; but I was heartly sick of the country and the excitement of its petty alarms.

Daylight dispelled the gloom which night had cast

## INCIDENTS OF TRAVEL

as white, and trodden hard by caravans of We descended to the village, and crossed the which was laid on a stone arch, thrown across e with a cataract foaming through it; at this re were completely encircled by mountains, wild limity, and reminding me of some of the finest of Switzerland. On the other side of the bridge ommenced ascending another mountain. was winding, and, when very high up, the view of rillage and bridge at the immense distance below surpassingly fine. Descending a short distance, passed a village of huts, situated on the ridge of the untain, commanding on both sides a view of an exsive valley four or five thousand feet below us. ntinuing on this magnificent ridge, we descended on a table of rich land, and saw a gate opening into ounds which reminded me of park scenery in Engnd, undulating, and ornamented with trees. In the idst of this stood the hacienda of San José, a long, w stone building, with a corridor in front; it was one those situations which, when least expected, touch a nder chord, call up cherished associations, make a eveller feel as though he could linger around it forer, and particularly welcome to us, as we had not eakfasted.

It was a hacienda de ganados, or cattle-hacienda, d had hundreds of cattle roaming over it; but all at it could give us to eat was eggs, tortillas, and ans softened in hot water; the last being about equal a basket of fresh chips. This over, we made a last sh for Guatimala. The road lay over a table of land, een and rich as a European lawn, ornamented with les, and with features of scenery peculiarly English; ileteers who had left the city at midnight, and had al-

tured out at night, and Mr. Hall wondered how I had been able to wander through the streets without being molested. All this was not very agreeable, but it could not destroy my satisfaction in reaching Guatimala. For the first time since I entered the country, I had a good bed and a pair of clean sheets. It was two months that day since I embarked from New-York, and only one since I entered the country, but it seemed at least a year.

The luxury of my rest that night still lingers in my recollections, and the morning air was the most pure and invigorating I ever breathed. Situated in the "Tierras templadas," or temperate regions, on a table-land five thousand feet above the sea, the climate of Guatimala is that of perpetual spring, and the general aspect reminded me of the best class of Italian cities. laid out in blocks of from three to four hundred feet square, the streets parallel and crossing each other at right angles. The houses, made to resist the action of earthquakes, are of only one story, but very spacious, with large doors and windows, protected by iron bal-In the centre of the city stands the Plaza, a square of one hundred and fifty yards on each side, paved with stone, with a colonnade on three sides; on one of these stands the old vice-regal palace and hall of the Audiencia; on another are the cabildo and other city buildings; on the third the custom-house and palace of the ci-devant Marquisate of Aycinena; and on the fourth side is the Cathedral, a beautiful edifice, in the best style of modern architecture, with the archiepiscopal palace on one side, and the College de Infantes on the other. In the centre is a large stone fountain, of imposing workmanship, supplied with pipes from the mountains about two leagues distant; and the area is

dining-room, which had a door and two windows opening upon the corridor. At the end of the dining-room was a door leading to a sleeping-room, with door and one window, and then another room of the same size, all with doors and windows opening upon the corridor. The building and corridor were continued across the fact of the lot; in the centre were rooms for servants, and in the corners were a kitchen and stable, completely hidden from sight, and each furnished with a separate fountain. This is the plan of all the houses in Guatimals; others are much larger; that of the Aycimena family, for instance, covered a square of two hundred feet; but mine combined more beauty and comfort than any habitation I ever saw.

At two o'clock my luggage arrived, and I was most comfortably installed in my new domicil. The sala or reception-room was furnished with a large bookcase, containing rows of books with yellow bindings, which gave me twinging recollections of a law-office at home; the archives of the legation had quite an imposing aspect; and over Mr. De Witt's writing-table hung another memorial of home: a fac-simile of the Declaration of Independence.

My first business was to make arrangements for sending a trusty escort for Mr. Catherwood, and, this over, it was incumbent upon me to look around for the government to which I was accredited.

From the time of the conquest Guatimala had remained in a state of profound tranquillity as a colony of Spain. The Indians submitted quietly to the authority of the whites, and all bowed to the divine right of the Romish Church. In the beginning of the present century a few scattering rays of light penetrated to the heart of the American Continent and in 1823 the

Church, and, in the first enthusiasm of emancipated minds, tore away at once the black mantle of superstition, thrown, like a funeral pall, over the genius of the people. The Centralists wished to preserve the usages of the colonial system, and resisted every innovation and every attack, direct or indirect, upon the privileges of the Church, and their own prejudices or interests. The Liberals, ardent, and cherishing brilliant schemes of reform, aimed at an instantaneous change in popular feelings and customs, and considered every moment lost that did not establish some new theory or sweep away some old abuse. The Centralists forgot that civilization is a jealous divinity, which does not admit of partition, and cannot remain stationary. The Liberals forgot that civilization requires a harmony of intelligence, of customs, and of laws. The example of the United States and of their free institutions was held up by the Liberals; and the Centralists contended that, with their ignorant and heterogeneous population, scattered over a vast territory, without facilities of communication, it was a hallucination to take our country as a model. At the third session of Congress the parties came to an open rupture, and the deputies of San Salvador, always the most Liberal state in the confederacy, withdrew.

Flores, the vice-chief of the State of Guatimala, a Liberal, had made himself odious to the priests and friars by laying a contribution upon the convent at Quezaltenango; and while on a visit to that place the friars of the convent excited the populace against him, as an enemy to religion. A mob gathered before his house, with cries of "Death to the heretic!" Flores fled to the church; but as he was entering the door a mob of women seized him, wrested a stick from his hands, beat

religious fanaticism swept the state, and the faboral party was crushed in Guatimala. But the state of San Salvador, from the beginning the leader in Liberal principles, was prompt in its efforts of vengeance, and on the sixteenth of March, 1827, its army appeared within the outer gates of Guatimala, threatening the destruction of the capital; but religious functicism was too strong; the pricess ran through the streets exhorting the people to take up arms, the friers headed mobs of women, who, with draws knives, swore destruction to all who attempted to overturn their religion, and the San Salvadoreans were defeated and driven back. For two years the parties were at open war. In 1829 the troops of San Salvador, under General Morasan, who had now become the head of the Liberal party, again marched upon Guatimala, and, after three days' fighting, entered it in triumph, All the leaders of the Central party, the Ayoinenes, the Pavons, and Penoles, were banished or fled, the convents were broken up, the institution of friens abolished, the friars themselves put on board vessels and shipped out of the country, and the archbishop, anticipating banishment, or perhaps fearing a worse fate,

In 1831 General Morasan was elected president of the republic; at the expiration of the term he was reelected; and for eight years the Liberal party had the complete ascendancy. During the latter part of his term, however, there was great discontent, particularly on account of forced loans and exactions for the support of government, or, as the Centralists said, to gratify the rapacity of unscrupulous and profligate officeholders. The Church party was always on the alert. The exiles in the United States and Mexico, and on the

sought safety in flight.

j

Ours was the only government that had any treaty with Central America, and, up to the time of Mr. De Witt's departure from the country, we were represented by a chargé d'affaires. The British consul-general had published a circular denying the existence of the general government; the French consul was not on good terms with either party; and my arrival, and the course I might take, were a subject of some interest to politicians.

There was but one side to politics in Guatimala. Both parties have a beautiful way of producing unanimity of opinion, by driving out of the country all who do not agree with them. If there were any Liberals, I did not meet them, or they did not dare to open their lips. The Central party, only six months in power, and still surprised at being there, was fluttering between arro-The old families, whose principal gance and fear. members had been banished or politically ostracized, and the clergy, were elated at the expulsion of the Liberal party, and their return to what they considered their natural right to rule the state; they talked of recalling the banished archbishop and friars, restoring the privileges of the Church, repairing the convents, reviving monastic institutions, and making Guatimala what) it had once been, the jewel of Spanish America.

One of my first visits of ceremony was to Señor Rivera Paz, the chief of the state. I was presented by Mr. Henry Savage, who had formerly acted as United States consul at Guatimala, and was the only American resident, to whom I am under many obligations for his constant attentions. The State of Guatimala, having declared its independence of the Federal government, was at that time governed by a temporary body called a Constituent Assembly. On the last entry of

large chair, two secretaries at a table beneath, and on the wall were the arms of the republic, the groundwork of which was three volcanoes, emblematic, I suppose, of the combustible state of the country. The deputies sat on each side, about thirty being present, nearly half of whom were priests, with black gowns and caps; and by the dull light the scene carried me back to the dark ages, and seemed a meeting of inquisitors.

The subject under discussion was a motion to revive the old law of tithes, which had been abolished by the Liberal party. The law was passed unanimously; but there was a discussion upon a motion to appropriate a small part of the proceeds for the support of hospitals for the poor. The priests took part in the discussion, and with liberal sentiments; a lay member, with big black whiskers, opposed it, saying that the Church stood like a light in darkness; and the Marquis Aycinena, a priest and the leading member of the party, said that "what was raised for God should be given to God alone." There was another discussion upon the point whether the law should operate upon cattle then in being or to be born thereafter; and, finally, as to the means of enforcing it. One gentleman contended that coercive measures should not be used, and, with a fine burst of eloquence, said that reliance might be placed upon the religious feelings of the people, and that the poorest Indian would come forward and contribute his mite; but the Assembly decided that the law should be enforced by Las leyes antiguas de los Espagnoles, the old laws of the Spaniards, the severities of which had been one of the great causes of revolution in all Spanish countries. There was something horrible in this retrograde legislation. I could hardly realize that, in the nineteenth century, men of sense, and in a country

housekeeping for perhaps but a few weeks, I dined and supped at the house of the señora, an interesting young widow who owned mine (her husband had been shot in a private revolution of his own getting up), and lived nearly opposite. The first evening I remained there till nine o'clock; but as I was crossing on my return home a fierce "Quien vive?" " who goes?" came booming up In the dark I could not see the sentinel, and the street. did not know the password. Fortunately, and what was very unusual, he repeated the challenge two or three times, but so fiercely that the tones of his voice went through me like a musket-ball, and probably in a moment more the ball itself would have followed, but an old lady rushed out of the house I had left, and, with a lantern in her hand, screamed "Patria Libra."

Though silent, I was not idle; and when in a safe place thanked her from across the street, hugging close the inside of my doorway. Since Carrera's entry, he had placed sentinels to preserve the peace of the city, which was very quiet before he came, and his peaceofficers kept it in a constant state of alarm. These sentinels were Indians, ignorant, undisciplined, and inso-They were orlent, and fond of firing their muskets. dered to challenge "Quien Vive?" "Who goes?" "Que gente?" "What people?" "Quel Regimento?" "What regiment?" and then fire. One fellow had already obeyed his orders literally, and, hurrying through the three questions, without waiting for answers, fired, and shot a woman. The answers were, "Patria Libra," "Country free;" "Paisano," "Countryman;" and "Paz," "Peace."

This was a subject of annoyance all the time I was in Guatimala. The streets were not lighted; and hearing the challenge, sometimes at the distance of a square,

## CHAPTER X.

Hacienda of Narengo.—Lazoing. — Diplomatic Correspondence. — Formulas. —
Fête of La Concepcion. — Taking the Black Veil. — A Countrywoman. — Renouncing the World.—Fireworks, &c.—Procession in honour of the Virgin.—
Another Exhibition of Fireworks.—A fiery Bull.—Insolent Soldiery.

THE next day, in company with Mr. Savage, I rode to Narengo, a small hacienda of the Aycinena family, about seven miles from the city. Beyond the walls all was beautiful, and in the palmy days of Guatimala the Aycinenas rolled to the Narengo in an enormous carriage, full of carving and gilding, in the style of the grandees of Spain, which now stands in the courtyard of the family-house as a memorial of better days. entered by a large gate into a road upon their land, undulating and ornamented with trees, and by a large artificial lake, made by damming up several streams. We rode around the borders of the lake, and entered a large cattle-yard, in the centre of which, on the side of a declivity, stood the house, a strong stone structure, with a broad piazza in front, and commanding a beautiful view of the volcanoes of the Antigua.

The hacienda was only valuable from its vicinity to Guatimala, being what would be called at home a country-seat; and contained only seven thousand acres of land, about seventy mules, and seven hundred head of cattle. It was the season for marking and numbering the cattle, and two of the Señores Aycinena were at the hacienda to superintend the operations. The cattle had been caught and brought in; but, as I had never seen the process of lazoing, after dinner a hun-

dred head, which had been kept up two days without food, were let loose into a field two or three miles in circumference. Eight men were mounted, with iron spurs an inch long on their naked heels, and each with a lazo in hand, which consisted of an entire cow's hide cut into a single cord about twenty yards long; one end was fastened to the horse's tail, which was first wrapped in leaves to prevent its being lacerated, and the rest was wound into a coil, and held by the rider in his right hand, resting on the pommel of the saddle. The cattle had all dispersed; we placed ourselves on an elevation commanding a partial view of the field, and the riders scattered in search of them. In a little while thirty or forty rushed past, followed by the riders at full speed, and very soon were out of sight. We must either lose the sport or follow; and in one of the doub. lings, taking particularly good care to avoid the throng of furious cattle and headlong riders, I drew up to the side of two men who were chasing a single ox, and followed over hill, through bush, brush, and underwood; one rider threw his lazo beautifully over the horns of the ox, and then turned his horse, while the ox bounded to the length of the lazo, and, without shaking horse or rider, pitched headlong to the ground.

At this moment a herd swept by, with the whole company in full pursuit. A large yellow ox separated from the rest, and all followed him. For a mile he kept ahead, doubled, and dodged, but the horsemen crowded him down toward the lake; and, after an ineffectual attempt to bolt, he rushed into the water. Two horsemen followed and drove him out, and gave him a start, but in a few moments the lazo whizzed over his head, and, while horse and rider stood like marble, the ox again came with a plunge to the ground. The riders scat-

cumstance to show the utter feebleness of the administration, and the wretched condition of the country generally. It troubled me on one account, as it showed the difficulty and danger of prosecuting the travels I had contemplated.

From the moment of my arrival I was struck with the devout character of the city of Guatimala. At matins and vespers the churches were all open, and the people, particularly the women, went regularly to prayers. Every house had its figure of the Virgin, the Saviour, or some tutelary saint, and on the door were billets of paper with prayers. "La verdadera sangre de Cristo, nuestro redentor que solo representada en Egipto libro a los Israelitas de un brazo fuerte y poderoso, libre nos de la peste, guerra, y muerte repentina. Amen." "The true blood of Christ our Redeemer, which alone, exhibited in Egypt, freed the Israelites from a strong and powerful arm, deliver us from pestilence, war, and sudden death. Amen."

"O Maria, concebida sin pecado, rogad por nosotros, que recurrimos a vos." "O Virgin, conceived without sin, pray for us, that we may have recourse to thee."

"Ave Maria, gracia plena, y la santissima Trinidad nos favorezca." "Hail Mary, full of grace, and may the Holy Spirit favour us."

> "El dolce nombre de Jesus, Sea con nosotros. Amen."

On the first Sunday after my arrival was celebrated the fâte of La Concepcion, a fête always honoured in the observances of the Catholic Church, and this day more important from the circumstance that a probationer in the convent of La Concepcion intended to take the black veil. At break of day the church bells rang had embraced a new faith; and, with the enthusiasm of a youthful convert, no lady in Guatimala was more devout, more regular at mass, or more strict in all the discipline of the Catholic Church than the Sister Susannah.

After the fireworks there was a long ceremony at the altar, and then a general rush toward the other extremity of the church. The convent was directly adjoining, and in the partition wall, about six feet from the floor, was a high iron grating, and about four feet beyond it another, at which the nuns attended the services of the church. Above the iron grating was a wooden one, and from this in a few minutes issued a low strain of wild Indian music, and presently a figure in white, with a long white veil and a candle in her right hand, and both arms extended, walked slowly to within a few feet of the grating, and then as slowly retired. Presently the same low note issued from the grating below, and we saw advancing a procession of white nuns, with long white veils, each holding in her hand a long lighted candle. The music ceased, and a chant arose, so low that it required intent listening to catch the sound. Advancing two and two with this low chant to within a few feet of the grating, the sisters turned off different ways. At the end of the procession were two black nuns, leading between them the probationer, dressed in white, with a white veil and a wreath of roses round her head. The white nuns arranged themselves on each side, their chant ceased, and the voice of the probationer was heard alone, but so faint that it seemed the breathing of a spirit of air. The white nuns strewed flowers before her, and she advanced between the two black ones. Three times she stopped and kneeled, continuing the same low not yet taken; the black veil was not drawn. Again the nuns pressed round, and this time they almost devoured her with kisses.

I knew nothing of her story. I had not heard that the ceremony was to take place till late in the evening before, and I had made up my mind that she was old and ugly; but she was not, nor was she faded and worn with sorrow, the picture of a broken heart; nor yet a young and beautiful enthusiast; she was not more than twenty-three, and had one of those good faces which, without setting men wild by their beauty, bear the impress of a nature well qualified for the performance of all duties belonging to daughter, and wife, and mother, speaking the kindliness and warmth of a woman's heart. It was pale, and she seemed conscious of the important step and the solemn vows she was taking, and to have no pangs; and yet who can read what is passing in the human breast?

She returned to the provesor, who drew over her face a black veil; and music rose in bursts of rejoicing, that one who was given to the world to take a share in its burdens had withdrawn herself from it. diately commenced the hum of restrained voices; and working my way through the crowd, I joined a party of ladies, one of whom was my fair countrywoman. She was from a small country town in Pennsylvania, and the romance of her feelings toward convents and nuns had not yet worn off. On Carrera's first invasion she had taken refuge in the convent of La Concepcion, and spoke with enthusiasm of the purity and piety of the nuns, describing some as surpassing in all the attributes of woman. She knew particularly the one who had just taken the veil, and told me that in a few days she would appear at the grating of the convent to embrace

with lavish expenditure of money, but never anything so simply beautiful. My stroll through the streets before the procession was the most interesting part of the day. All the inhabitants, in their best dresses, were there: the men standing at the corners, and the women, in black mantillas, seated in long rows on each side; the flags and curtains in the balconied windows, the green of the streets, the profusion of flowers, the vistas through the arches, and the simplicity of manners which permitted ladies of the first class to mingle freely in the crowd and sit along the street, formed a picture of beauty that even now relieves the stamp of dulness with which Guatimala is impressed upon my mind.

The procession for which all these beautiful preparations were made opened with a single Indian, old, wrinkled, dirty, and ragged, bareheaded, and staggering under the load of an enormous bass-drum, which he carried on his back, seeming as old as the conquest, with every cord and the head on one side broken; another Indian followed in the same ragged costume, with one ponderous drumstick, from time to time striking the Then came an Indian with a large whistle, corresponding in venerableness of aspect with the drum, on which, from time to time, he gave a fierce blast, and looked around with a comical air of satisfaction for applause. Next followed a little boy about ten years old, wearing a cocked hat, boots above his knees, a drawn sword, and the mask of a hideous African. He was marshalling twenty or thirty persons, not inaptly called the Devils, all wearing grotesque and hideous masks, and ragged, fantastic dresses; some with reed whistles, some knocking sticks together; and the principal actors were two pseudo-women, with broad-brimmed European hats, frocks high in the necks, waists

ferocity, and carrying their muskets without any order; the officers dressed in any costume they could command; a few, with black hat and silver or gold band, like footmen, carried their heads very high. Many were lame from gunshot wounds badly cured; and a gentleman who was with me pointed out several who were known to have committed assassinations and murders, for which, in a country that had any government, they would have been hung. The city was at their mercy, and Carrera was the only man living who had any control over them.

At the head of the street the procession filed off in the cross streets, and the figure of the Virgin was taken from its place and set up on the altar. The priests kneeled before it and prayed, and the whole crowd fell on their knees. I was at the corner near the altar, which commanded a view of four streets, and rising a little on one knee, saw in all the streets a dense mass of kneeling figures, rich men and beggars, lovely women and stupid-looking Indians, fluttering banners and curtains in balconied windows, and the figures of angels in their light gauze drapery seeming to float in air; while the loud chant of the crowd, swollen by the deep chorus of the soldiers' voices, produced a scene of mingled beauty and deformity at once captivating and repulsive. This over, all rose, the Virgin was replaced on her throne, and the procession again moved. At the next altar I turned aside and went to the square in front of the Church of San Francisco, the place fixed for the grand finale of the honours to the Virgin, the exhibition of fireworks!

At dark the procession entered the foot of a street leading to the square. It approached with a loud chant, and at a distance nothing was visible but a long home, the streets were lighted with a brilliancy almost unearthly; and the ladies, proud of their moonlight, almost persuaded me that it was a land to love.

Continuing on our way, we passed a guardhouse, where a group of soldiers were lying at full length, so as to make everybody pass off the walk and go round them. Perhaps three or four thousand people, a large portion ladies, were turned off. All felt the insolence of these fellows, and I have no doubt some felt a strong disposition to kick them out of the way; but, though young men enough passed to drive the whole troop out of the city, no complaint was made, and no notice whatever taken of it. In one of the corridors of the plaza another soldier lay on his back crosswise, with his musket by his side, and muttering to everybody that passed, "Tread on me if you dare, and you'll see!" and we all took good care not to tread on him. I returned to my house, to pass the evening in solitude; and it was melancholy to reflect that, with the elements of so much happiness, Guatimala was made so miserable.

straggled about the city, which, heard moving at a distance and not answering the challenge, were fired upon without ceremony.

There was but one paper in Guatimala, and that a weekly, and a mere chronicler of decrees and political movements. City news passed by word of mouth. Every morning everybody asked his neighbour what was the news. One day it was that an old deaf woman, who could not hear the sentinel's challenge, had been shot; another, that Asturias, a rich old citizen, had been stabbed; and another morning the report circulated that thirty-three nuns in the convent of Santa Teresa had been poisoned. This was a subject of excitement for several days, when the nuns all recovered, and it was ascertained that they had suffered from the unsentimental circumstance of eating food that did not agree with them.

On Friday, in company with my fair countrywoman, I visited the convent of La Concepcion for the purpose of embracing a nun, or rather the nun, who had taken the black veil. The room adjoining the parlatoria of the convent was crowded, and she was standing in the doorway with the crown on her head and a doll in her hand. It was the last time her friends could see her face; but this puerile exhibition of the doll detracted from the sentiment. It was an occasion that addressed itself particularly to ladies; some wondered that one so young should abandon a world to them beaming with bright and beautiful prospects; others, with whom the dreams of life had passed, looked upon her retirement as the part of wisdom. They embraced her, and retired to make room for others. Before our turn came there was an irruption of those objects of my detestation, the eternal soldiers, who, leaving their

Sentinels were at the door, and eight or ten soldiers basking in the sun outside, part of a body-guard, who had been fitted out with red bombaset jackets and tartan plaid caps, and made a much better appearance than any of his soldiers I had before seen. Along the corridor was a row of muskets, bright and in good order. We entered a small room adjoining the sala, and saw Carrera sitting at a table counting money.

Ever since my arrival in the country this name of terror had been ringing in my ears. Mr. Montgomery, to whom I have before referred, and who arrived in Central America about a year before me, says, "An insurrection, I was told, had taken place among the Indians, who, under the directions of a man called Carrera, were ravaging the country and committing all kinds of excesses. Along the coast, and in some of the departments, tranquillity had not been disturbed; but in the interior there was no safety for the traveller, and every avenue to the capital was beset by parties of brigands, who showed no mercy to their vistims, especially if they were foreigners;" and in referring to the posture of affairs at his departure he adds, " It is probable, however, that while this is being written, the active measures of General Morazan for putting down the insurrection have been successful, and that the career of this rebel hero has been brought to a close." But the career of the "rebel hero" was not brought to a close; the "man called Carrera" was now absolute master of Guatimala; and, if I am not deceived, he is destined to become more conspicuous than any other leader who has yet risen in the convulsions of Spanish America.

He is a native of one of the wards of Guatimala. His friends, in compliment, call him a mulatto; I, for the same reason, call him an Indian, considering that

Ł

ments of cavalry and a white flag, to hear their complaints; but while conferring with the insurgents they were surrounded, and almost all of them cut to pieces. The number of the disaffected increased to more than a thousand, and Galvez sent against them six hundred troops, who routed them, plundered and burned their villages, and, among other excesses, the last outrage was perpetrated upon Carrera's wife. Roused to fury by this personal wrong, he joined with several chiefs of villages, vowing never to lay down his arms while an officer of Morazan remained in the state. With a few infuriated followers he went from village to village, killing the judges and government officers, when pursued escaping to the mountains, begging tortillas at the haciendas for his men, and sparing and protecting all who assisted him. At this time be could neither read nor write; but, urged on and assisted by some priests, particularly one Padre Lobo, a notorious profligate, he issued a proclamation, having his name stamped at the foot of it, against strangers and the government, for attempting to poison the Indians, demanding the destruction of all foreigners excepting the Spaniards, the abolition of the Livingston Code, a recall of the archbishop and friars, the expulsion of heretics, and a restoration of the privileges of the Church and old usages and customs. His fame spread as a highwayman and murderer; the roads about Guatimala were unsafe; all travelling was broken up; the merchants were thrown into consternation by intelligence that the whole of the goods sent to the fair at Esquipulas had fallen into his hands (which, however, proved untrue); and very soon he became so strong that he attacked villages and even towns.

The reader will bear in mind that this was in the

consented. At two o'clock it was rumoured that Carrera had joined the Antiguanos. Prem published a decree that all males from fourteen to sixty, except priests and persons labouring under physical imbecility, should take up arms. At nine o'clock at night there was an alarm that a party of Carrera's gang was at the Ayce-The square was garrisoned, and sentinels and cannons placed at the corners of the streets. to the excitement, during the night the provesor died, and news was received that the Livingston Code had been publicly burned at Chiquimula, and that the town had declared against Galvez. On Wednesday morning fossés were commenced at the corners of the public square; but on Thursday the Marquis of Aycinena, the leader of the Central party, by a conference with the divided Liberals, succeeded in inducing a majority of deputies to sign a convention of amnesty, which gave general satisfaction, and the next day the city was perfectly quiet.

At midday this calm proved the forerunner of a dreadful storm. The troops of the Federal government, the only reliable force, revolted, and with bayonets fixed, colours flying, and cannon in front, left the barracks and marched into the plaza. They refused to ratify the convention by which, it was represented to them, Galvez was to be deposed, and Valenzuela, the vice-chief, and a tool of Barundia, appointed in his stead. They refused to serve under any of the opposition, and said they could give protection, and had no occasion to ask it. Deputies were cited to attend a meeting of the Assembly, but they were afraid to convene. The officers had a conference with the soldiers; and Merino, a sergeant, drew up a document requiring the President Morazan to be sent for, and Galvez to

spattered on the wall, were among the curiosities shown to me in Guatimala.

On Sunday morning the bells again sounded the alarm; the rebels were at the old gate, and commissioners were sent out to treat with them. They demanded an evacuation of the plaza by the soldiers; but the soldiers answered, indignantly, that the rebels might come and take the square. Prem softened this into an answer that they could not surrender to rebels, and at about half past twelve at night the attack commenced. The rebels scattered in the suburbs, wasting powder and bullets, and in the morning Yañez, with seventy cavalry, made a sally, and, routing three hundred of them, returned into the plaza with lances reeking with blood. Probably, if he had been seconded by the citizens, he would have driven them all back to the Antigua.

On Wednesday Carrera joined the rebels. He had sent his emissaries to the villages, rousing the Indians, and promising them the plunder of Guatimala; and on Thursday, with a tumultuous mass of half-naked savages, men, women, and children, estimated at ten or twelve thousand, presented himself at the gate of the city. The Antiguanos themselves were struck with consternation, and the citizens of Guatimala were thrown into a state bordering on distraction. Commissioners were again sent out to treat with him, from whom he demanded the deposition of Galvez, the chief of the state, the evacuation of the plaza by the Federal troops, and a free passage into the city. Probably, even at this time, if the Federal troops had been supported by the citizens they could have resisted the entry; but the consternation, and the fear of exasperating the rebellious hordes, were so great, that nothing was thought of but submission. The Assembly met in terror and distraction, and the result was an assent to all that was demanded.

At five o'clock the small band of government troops evacuated the plaza. The infantry, amounting to three hundred, marched out by the Calle Real, or Royal-street. The cavalry, seventy in number, exclusive of officers, on their march through another street, met an aiddecamp of Carrera, who ordered them to lay down their arms. Yañez answered that he must first see his general; but the dragoons, suspecting some treachery on the part of Valenzuela, became panic-struck, and fled. Yañez, with thirty-five men, galloped through the city, and escaped by the road to Mixco; the rest rushed back into the plaza, threw down their lances in disgust, dismounted and disappeared, when not a single man was left under arms.

In the mean time Carrera's hordes were advancing. The commandant of the Antiguans asked him if he had his masses divided into squares or companies; he answered, "No entiendo nada de eso. Todo es uno." "I don't understand anything of that. It is all the same." Among his leaders were Monreal and other known outlaws, criminals, robbers, and murderers. He himself was on horseback, with a green bush in his hat, and hung round with pieces of dirty cotton cloth, covered with pictures of the saints. A gentleman who saw them from the roof of his house, and who was familiar with all the scenes of terror which had taken place in that unhappy city, told me that he never felt such consternation and horror as when he saw the entry of this immense mass of barbarians; choking up the streets, all with green bushes in their hats, seeming at a distance like a moving forest; armed with rusty muskets, old pistols, fowling-pieces, some with locks and some without; sticks formed into the shape of muskets, with tin-plate locks; clubs, machetes, and knives tied to the ends of long poles; and swelling the multitude were two or three thousand women, with sacks and alforgas for carrying away the plunder. Many, who had never left their villages before, looked wild at the sight of the houses and churches, and the magnificence of They entered the plaza, vociferating "Viva la religion, y muerte a los etrangeros!" Carrera himself, amazed at the immense ball he had set in motion, was so embarrassed that he could not guide his horse. He afterward said that he was frightened at the difficulty of controlling this huge and disorderly mass. The traitor Barundia, the leader of the opposition, the Catiline of this rebellion, rode by his side on his entry into the plaza.

At sundown the whole multitude set up the Salve, or Hymn to the Virgin. The swell of human voices filled the air, and made the hearts of the inhabitants quake with fear. Carrera entered the Cathedral; the Indians, in mute astonishment at its magnificence, thronged in after him, and set up around the beautiful altar the uncouth images of their village saints. Monreal broke into the house of General Prem, and seized a uniform coat, richly embroidered with gold, into which Carrera slipped his arms, still wearing his straw hat with its green bush. A watch was brought him, but he did not know the use of it. Probably, since the invasion of Rome by Alaric and the Goths, no civilized city was ever visited by such an inundation of barbarians.

And Carrera alone had power to control the wild elements around him. As soon as possible some of the authorities sought him out, and in the most abject terms bayonets and machetes, drove the mob back from the door, and, branding them as robbers and murderers, with his white hair streaming in the wind, poured out such a torrent of indignation and contempt, that the Indians, amazed at his audacity, desisted. After this, with an almost wanton exposure of life, he was seen in the midst of every mob. To the astonishment of everybody, he was not killed; and the foreign residents presented him a unanimous letter of thanks for his fearless and successful exertions in the protection of life and property.

Pending the negotiation, Carrera, dressed in Prem's uniform, endeavoured to restrain his tumultuous followers; but several times he said that he could not himself resist the temptation to sack Klee's house, and those of the other Ingleses. There was a strange dash of fanaticism in the character of this lawless chieftain. The battle-cry of his hordes was "Viva la religion!" The palace of the archbishop had been suffered to be used as a theatre by the Liberals; Carrera demanded the keys, and, putting them in his pocket, declared that, to prevent any future pollution, it should not be opened again until the banished archbishop returned to occupy it.

At length the terms upon which he consented to withdraw were agreed upon, viz., eleven thousand dollars in silver, ten thousand to be distributed among his followers, and one thousand for his own share; a thousand muskets, and a commission as lieutenant-colonel for himself. The amount of money was small as the price of relief from such imminent danger, but it was an immense sum in the eyes of Carrera and his followers, few of whom were worth more than the rags on their backs and the stolen arms in their hands; and it

recourse had to the old system of forced loans. This exasperated the moneyed men; and in the midst of discord and confusion news was received that Quezaltenango, one of the departments of Guatimala, had seceded, and declared itself a separate state. At this time, too, the government received a letter from Carrera, stating that he had been informed, since his arrival at Matasquintla, that people spoke ill of him in the capital, and if they continued to do so he had four thousand men, and would return and put things right. From time to time he sent a message to the same effect by some straggling Indian who happened to pass through his village. Afterward it was reported that his followers had renounced his authority and commenced operations on their own account, threatening the city with another invasion, determined, according to their proclamations, to exterminate the whites and establish a government of pardos libres, "free tigers," and enjoy in their own right the lands which had devolved upon them by their emancipation from the dominion of the whites. To the honour of Guatimala, a single spark of spirit broke forth, and men of all classes took up arms; but it was a single flash, and soon died away. Again intelligence arrived that Carrera himself had sent out his emissaries to summon his hordes for another march upon the city. Several families received private information and advice to seek safety in flight. Hundreds of people did so, and the roads were crowded with processions of mules, horses, and Indians loaded with luggage. On Sunday everybody was going, and early on Monday morning guards were placed at the barriers. Hundreds of passports were applied for and refused. Again a decree was published that all should take up arms. The militia were again mus-

tered. At ten o'clock on Tuesday night it was said that Carrera was at Palencia, at eleven that he had gone to suppress an insurrection of his own bandits. and on Wednesday night that he was at a place called Canales. On Sunday, the fourth of March, a review took place of about seven hundred men. The Antigua sent three hundred and fifty muskets, and ammunition, which they did not consider it prudent to keep, as there had been cries of "muera Guatimala, y viva Carrera!" and placards bearing the same ominous words had been posted on the walls. At this time a letter was received from Carrera by the government, advising them to disband their troops, and assuring them that he was collecting forces only to destroy a party of four hundred rebels, headed by one Galvez (the former chief of the state, whom he had deposed), and requesting two cannon and more ammunition. At another time, probably supposing that the government must be interested in his fortunes, he sent word that he had narrowly escaped being assassinated. had taken advantage of an opportunity, seduced his men, tied him to a tree, and was in the very act of having him shot, when his brother Sotero Carrera rushed in, and ran Monreal through with his bayonet. The government now conceived the project of inducing his followers, by the influence of the priests, to surrender their arms on paying them five dollars apiece; but very soon he was heard of stronger than ever, occupying all the roads, sending in imperious proclamations to the government, and at length the news came that he was actually marching upon the city.

At this time, to the unspeakable joy of the inhabitants, General Morazan, the president of the republic, arrived from San Salvador, with fifteen hundred men. with apprehension, but in their hearts rejoicing at the distraction of the country under the administration of the Liberals, and that one had risen up capable of inspiring them with terror; and the divided Liberals hating each other with a more intense hate even than the Centralists bore to them; but the excitement became so great that all the parties drew up separate petitions to General Morazan, representing the deplorable state of insecurity in the city, and begging him to enter and provide for its safety. Separate sets of deputies hurried to anticipate each other at General Morazan's headquarters, and pay court to him by being the first to ask his protection. General Morazan had become acquainted with the distracted condition of the city, and was in the act of mounting his horse when the deputies arrived. On Sunday he entered with an escort of two hundred soldiers, amid the ringing of bells, firing of cannon, and other demonstrations of joy. The same day the merchants, with the Marquis of Aycinena and others of the Central party, presented a petition representing the dreadful state of public feeling, and requesting Morazan to depose the state authorities and assume the reins of government, and to convoke a Constituent Assembly, as the only means of saving Guatimala from utter ruin. In the evening deputies from the different branches of the Liberal party had long conferences Morazan answered all that he with the president. wished to act legally, would communicate with the Assembly the next day, and be governed by their deci-The proceedings in the Assembly are too afflicting and disgraceful to dwell upon. So far as I can understand the party strife of that time, after wading through papers and pamphlets emanating from both sides, General Morazan conducted himself with probity and honour. The Centralists made a desperate effort to attach him to them, but he would not accept the offered embrace, nor the sycophantic service of men who had always opposed him; nor would he sustain what he believed to be wrong in his own partisans.

In the mean time Carrera was gaining ground; he had routed several detachments of the Federal troops, massacred men, and increased his stock of ammunition and arms. At length all agreed that something must be done; and at a final meeting of the Assembly, with a feeling of desperation, it was decreed without debate,

- 1. That the state government should retire to the Antigua.
- 2. That the president, in person or by delegate, should govern the district according to article 176 of the Constitution.

Amid these scenes within the city, and rumours of worse from without, on Sunday night a ball was given to Morazan; but the Centralists, displeased at his not acceding to their overtures, did not attend. Galvez, the chief deposed by Carrera, made his first appearance since his deposition, and danced the whole time.

Though Morazan was irresolute in the cabinet, he was all energy in the field; and being now invested with full power, sustained his high reputation as a skilful soldier. The bulletin of the army for May and June exhibits the track of Carrera, devastating villages and towns, and the close pursuit of the government troops, beating him wherever they found him, but never able to secure his person. In the mean time, party jealousies continued, and the state government was in a state of anarchy. The Assembly could not meet, because, the state party not attending, it was incumbent on the vice-chief to retire, and the oldest counsellor to take

Vol. I.—H H

his place. But there was no such person; the term of the council had expired, and no new elections had been held; and while Morazan was dispersing the wild bands of Carrera, and relieving the Guatimalians from the danger which had brought them to their knees before him, the old jealousies revived, and incendiary publications were issued, charging him with exhausting the country in supporting idle soldiers, and keeping the city in subjection by bayonets.

About the first of July General Morazan considered Guatimala relieved from all external danger, and returned to San Salvador, leaving troops in different towns under the command of Carvallo, and appointing Carlos Salazar commandant in the city. Carrera was supposed to be completely put down; and to bring things to a close, Carvallo published the following

## "NOTICE.

"The person or persons who may deliver the criminal Rafael Carrera, dead or alive (if he does not present himself voluntarily under the last pardon), shall receive a reward of fifteen hundred dollars and two cabellerias of land, and pardon for any crime he has committed.

" The general-in-chief,

" Guatimala, July 20, 1838.

J. N. CARVALLO."

But the "criminal" Carrera, the proscribed outlaw, was not yet put down. One by one, he surprised the detachments of Federal troops; and while the city exhibited the fierceness of party spirit, forced loans, complaints of the expense of maintaining idle soldiers, plans to abolish the state government and form a provisional junta, its actual prostration, and the organizing of a Constituent Assembly with M. Rivera Paz at the head, Carrera, with still increasing numbers, attacked Amatitan, took the Antigua, and, barely waiting to sack a few houses, stripped it of cannon, muskets, and ammuni-

tion, and again marched against Guatimala, proclaiming his intention to raze every house to the ground, and murder every white inhabitant.

The consternation in the city cannot be conceived. General Morazan was again solicited to come. A line in pencil was received from him by a man who carried it sewed up in the sleeve of his coat, urging the city to defend itself and hold out for a few days; but the danger was too imminent; Salazar, at the head of the ' Federal troops (the idle soldiers complained of), marched out at two o'clock in the morning, and, aided by a thick fog, came upon Carrera suddenly at Villa Nueva, killed four hundred and fifty of his men, and completely routed him, Carrera himself being badly wounded in the thigh. The city was saved from destruction, and the day after Morazan entered with a thousand The shock of the immense danger they had escaped was not yet over; on the morrow it might return; party jealousies were scared away; all looked to General Morazan as the only man who could effectually save them from Carrera, and, in turn, begged him to accept the office of dictator.

About the same time Guzman, the general of Quezaltenango, arrived, with seven hundred men, and General Morazan made formidable arrangements to enclose and crush the Cachurecos. The result was the same as before: Carrera was constantly beaten, but as constantly escaped. His followers were scattered, his best men taken and shot, and he himself was penned up and almost starved on the top of a mountain, with a cordon of soldiers around its base, and only escaped by the remissness of the guard. In three months, chased from place to place, his old haunts broken up, and hemmed in on every side, he entered into a treaty with Guzman,

by which he agreed to deliver up one thousand muskets, and disband his remaining followers. In executing the treaty, however, he delivered only four hundred muskets, and those old and worthless; and this breach of the convention was winked at by Guzman, little dreaming of the terrible fate reserved for himself at Carrera's hands.

This over, Morazan deposed Rivera Paz, restored Salazar, and returned to San Salvador, first laying heavy contributions on the city to support the expense of the war, and taking with him all the soldiers of the Federal Government, belying one of the party cries against him, that he was attempting to retain an influence in the city by bayonets. Guzman returned to Quezaltenango, and the garrison consisted only of seventy men.

The contributions and the withdrawal of the troops from the city created great dissatisfaction with Morazan, and at this time the political horizon became cloudy throughout the republic. The Marquis of Aycinena, who had been banished by Morazan, and had resided several years in the United States, studying our institutions, by a series of articles which were widely circulated, purporting to illustrate our constitution and laws, hurried on the crisis; Honduras and Costa Rica declared their independence of the general government: all this came back upon Guatimala, and added fuel to the already flaming fire of dissension.

On the 24th of March, 1839, Carrera issued a bulletin from his old quarters in Matasquintla, in which, referring to the declaration of independence by the States, he says: "When those laws came to my hands, I read them and returned to them very often; as a loving mother clasps in her arms an only son whom she

league had continued since the April preceding my arrival. The great bond of union was hatred of Morazan and the Liberals. The Centralists had their Constituent Assembly, abolished the laws made by the Liberals, revived old Spanish laws and old names for the courts of justice and officers of government, and passed any laws they pleased so that they did not interfere with him. Their great difficulty was to keep him quiet. Unable to remain inactive in the city, he marched toward San Salvador, for the ostensible purpose of attacking General Morazan. The Centralists were in a state of great anxiety; Carrera's success or his defeat was alike dangerous to them. If defeated, Morasan might march directly upon the city, and take signal vengeance upon them; if successful, he might return with his barbarians so intoxicated by victory as to be utterly uncontrollable. A little circumstance shows the position of things. Carrera's mother, an old woman well-known as a huckster on the plaza, died. Formerly it was the custom with the higher classes to bury in vaults constructed within the churches; but from the time of the cholera, all burials, without distinction, were forbidden in the churches, and even within the city, and a campo santo was established outside the town, in which all the principal families had vaults. Carrera signified his pleasure that his mother should be buried in the Cathedral! The government charged itself with the funeral, issued cards of invitation, and all the principal inhabitants followed in the pro-No efforts were spared to conciliate and keep him in good temper; but he was subject to violent bursts of passion, and, it was said, had cautioned the members of the government at such moments not to attempt to argue with him, but to let him have his own

and affection, followed to the door, and continued farewell greetings and cautions to take good care of herself, which the lady answered as long as we were within hearing. We called at two or three other houses, and then all assembled at the place of rendez-The courtyard was full of horses, with every variety of fanciful mountings. Although we were going only nine miles, and to a large Indian village, it was necessary to carry beds, bedding, and provisions. train of servants large enough to carry stores for a small military expedition was sent ahead, and we all started. Outside the gate all the anxieties and perils which slumbered in the city were forgotten. Our road lay over an extensive plain, seeming, as the sun went down behind the volcanoes of Agua and Fuego, a beautiful bowling-green, in which our party, preceded by a long file of Indians with loads on their backs, formed a picture. I was surprised to find that the ladies were not good horsewomen. They never ride for pleasure. and, on account of the want of accommodation on the road, seldom travel.

It was after dark when we reached the borders of a deep ravine separating the plain from Mixco. We descended, and, rising on the other side, emerged from the darkness of the ravine into an illuminated street, and, at two or three horses' lengths, into a plaza blazing with lights and crowded with people, nearly all Indians in holyday costume. In the centre of the plaza was a fine fountain, and at the head of it a gigantic church. We rode up to the house that had been provided for the ladies, and, leaving them there, the gentlemen scattered to find lodgings for themselves. The door of every house was open, and the only question asked was whether there was room. Some of the

young men did not give themselves this trouble, as they were disposed to make a night of it; and Mr. P. and I, having secured a place, returned to the house occupied by the ladies. In one corner was a tienda about ten feet square, partitioned off and shelved, which served as a place for their hats and shawls. The rest of the room contained merely a long table and benches. In a few moments the ladies were ready, and we all sallied out for a walk. All the streets and passages were brilliantly illuminated, and across some were arches decorated with evergreens and lighted, and at the corners were altars under arbours of branches adorned with flowers. The spirit of frolic seemed to take possession of our fileleaders, who, as the humour prompted them, entered any house, and after a lively chat left it, contriving to come out just as the last of the party were going in. In one house they found a poncha rolled up very carefully, with the end of a guitar sticking out. The proprietor of the house only knew that it belonged to a young man from Guatimala, who had left it as an indication of his intention to pass the night there. One of the young men unrolled the poncha, and some loaves of bread fell out, which he distributed, and with half a loaf in his mouth struck up a waltz, which was followed by a quadrille; the good people of the house seemed pleased at this free use of their roof, and shaking kands all around, with many expressions of good-will on both sides, we left as unceremoniously as we had entered. We made the tour of all the principal streets, and as we returned to the plaza the procession was coming out of the church.

The village procession in honour of its patron saint is the great pride of the Indian, and the touchstone of his religious character. Every Indian contributes his labour and money toward getting it up, and he is most honoured who is allowed the most important part in it. This was a rich village, at which all the muleteers of Guatimala lived; and nowhere had I seen an Indian procession so imposing. The church stood on an elevation at the head of the plaza, its whole facade rich in ornaments illuminated by the light of torches; and the large platform and the steps were thronged with women in white. A space was cleared in the middle before the great door, and with a loud chant the procession passed out of the doorway. First came the alcalde and his alguazils, all Indians, with rods of office in one hand and lighted wax candles, six or eight feet long, in the other; then a set of devils, not as playful as the devils of Guatimala, but more hideous, and probably better likenesses, according to the notions of the Indians; then came, borne aloft by Indians, a large silver cross, richly chased and ornamented, and followed by the curate, with a silken canopy held over his head on the ends of long poles borne by Indians. As the cross advanced all fell on their knees, and a stranger would have been thought guilty of an insult upon their holy religion who omitted conforming to this ceremony. Then came figures of saints larger than life, borne on the shoulders of Indians; and then a figure of the Virgin, gorgeously dressed, her gown glittering with spangles. lowed a long procession of Indian women dressed in costume, with a thick red cord twisted in the hair, so as to look like a turban, all carrying lighted candles. The procession passed through the illuminated streets, under the arches, and stopping from time to time before the altars, made the tour of the village, and in about an hour, with a loud chant, ascended the steps of the church. Its re-entry was announced by a discharge of

The benches were drawn up to the table, and as many as could find seats sat down. Before supper was over there was an irruption of young men from Guatimala, with glazed hats, ponchas, and swords, and presenting a rather disorderly appearance; but they were mostly juveniles, brothers and cousins of the ladies. their hats on, they seated themselves at the vacated tables, and, as soon as they had finished eating, hurried off the plates, piled the tables away in a corner, one on the top of the other, and the candles on the top of all, the violins struck up, and gentlemen and ladies, lighting cigars and cigarillos, commenced dancing. I am sorry to say that generally the ladies of Central America, not excepting Guatimala, smoke, married ladies puros, or all tobacco, and unmarried cigars, or tobacco wrapped in paper or straw. Every gentleman carries in his pocket a silver case, with a long string of cotton, steel and flint, taking up nearly as much space as a handkerchief, and one of the offices of gallantry is to strike a light; by doing it well, he may help to kindle a flame in a lady's heart; at all events, to do it bunglingly would be ill-bred. I will not express my sentiments on smoking as a custom for the sex. I have recollections of beauteous lips profaned. Nevertheless, even in this I have seen a lady show her prettiness and refinement, barely touching the straw to her lips, as it were kissing it gently and taking it away. When a gentleman asks a lady for a light, she always removes the cigar from her lips. Happily, the dangerous proximity which sometimes occurs between gentlemen in the street is not in vogue. The dancing continued till two o'clock, and the breaking up was like the separation of a gay

family party. The young men dispersed to sleep or to finish the night with merriment elsewhere, and Don Manuel and I retired to the house he had secured for us.

We were in our hammocks, talking over the affairs of the night, when we heard a noise in the street, a loud tramping past the door, and a clash of swords. Presently Mr. P.'s servant knocked for admission, and told us that a man had been killed a few doors off by a Instead of going out to sword-cut across the head. gratify an idle curiosity, like prudent men we secured The tramping passed up the street, and presently we heard reports of firearms. The whole place seemed to be in an uproar. We had hardly lain down again before there was another knock at the door. Our host, a respectable old man, with his wife, slept in a back room, and, afraid of rioters, they had a consultation about opening it. The former was unwilling to do so, but the latter, with a mother's apprehensions, said that she was afraid some accident had happened to Chico. The knocking continued, and Raffael, a known companion of their son, cried out that Chico was The old man rose for a light, and, apprehending the worst, the mother and a young sister burst into tears. The old man sternly checked them, said that he had always cautioned Chico against going out at night, and that he deserved to be punished. The sister ran and opened the door, and two young men entered. We could see the glitter of their swords, and that one was supporting the other; and, just as the old man procured a light, the wounded man fell on the ground. His face was ghastly pale, and spotted with blood; his hat cut through the crown and rim as smoothly as if done with a razor, and his right hand and arm were wound

Vol. I.—K K

in a pocket-handerchief, which was stained with Lood. The old man looked at him with the sternness of a Roman, and told him that he knew this would be the consequence of his running out at night; the mother and sister cried, and the young man, with a feeble voice, begged his father to spare him. His companion carried him into the back room; but before they could lay him on the bed he fell again and fainted. father was alarmed, and when he recovered, asked him whether he wished to confess. Chico. with a faint voice, answered, As you please. The old man told his daughter to go for the padre, but the uproar was so great in the street that she was afraid to venture out. In the mean time we examined his head, which, notwithstanding the cut through his hat, was barely touched; and he said himself that he had received the blow on his hand, and that it was cut off. There was no physician nearer than Guatimala, and not a person who was able to do anything for him. I had had some practice in medicine, but none in surgery; I knew. however, that it was at all events proper to wash and cleanse the wound, and with the assistance of Don Manuel's servant, a young Englishman whom Don Manuel had brought from the United States, laid him on a bed. This servant had had some experience in the brawls of the country, having killed a young man in a quarrel growing out of a love affair, and been confined to the house seven months by wounds received in the same encounter. With his assistance I unwound the bloody handkerchief; as I proceeded I found my courage failing me, and as, with the last coil, a dead hand fell in mine, a shudder and a deep groan ran through the spectators, and I almost let the hand drop.

ful for his escape, swore vengeance against Spinosa. The latter, as I afterward learned, swore that the next time Chico should not escape with the loss of his hand; and, in all probability, when the meet again one of them will be killed.

All this time the uproar continued, shifting its location, with occasional reports of firearms; an aunt was wringing her hands because her son was out, and we had reason to fear a tragical night. We went to bed, but for a long time the noise in the street, the groans of poor Chico, and the sobbing of his mother and sister kept us from sleeping.

We did not wake till nearly ten o'clock. It was Sunday; the morning was bright and beautiful, the arches and flowers still adorned the streets, and the Indians, in their clean clothes, were going to Sunday mass. None except the immediate parties knew or cared for the events of the night. Crossing the plaza, we met a tall, dashing fellow on horseback, with a long sword by his side, who bowed to Mr. Pavon, and rode on past the house of Chico. This was Spinosa. No one attempted to molest him, and no notice whatever was taken of the circumstance by the authorities.

The door of the church was so crowded that we could not enter; and passing through the curate's house, we stood in a doorway on one side of the altar. The curate, in his richest vestments, with young Indian assistants in sacerdotal dresses, their long black hair and sluggish features contrasting strangely with their garb and occupations, was officiating at the altar. On the front steps, with their black mantons drawn over their heads, and their eyes bent on the ground, were the dancers of our party the preceding night; kneeling along the whole floor of the immense church was a dense

mass of Indian women, with red headdresses; and leaning against the pillars, and standing up in the background, were Indians wrapped in black chamars.

We waited till mass was over, and then accompanied the ladies to the house and breakfasted. Sunday though it was, the occupations for the day were a cockfight in the morning and bullfight in the afternoon. Our party was increased by the arrival of a distinguished family from Guatimala, and we all set out for the former. It was in the yard of an unoccupied house, which was already crowded; and I noticed, to the honour of the Indians and the shame of the better classes, that they were all Mestitzoes or white men, and, always excepting Carrera's soldiers. I never saw a worse looking or more assassin-like set of men. All along the walls of the yard were cocks tied by one leg, and men running about with other cocks under their arms, putting them on the ground to compare size and weight, regulating bets, and trying to cheat each other. At length a match was made; the ladies of our party had seats in the corridor of the house, and a space was cleared before them. The gaffs were murderous instruments, more than two inches long, thick, and sharp as needles, and the birds were hardly on the ground before the feathers of the neck were ruffled and they flew at each other. In less time than had been taken to gaff them, one was lying on the ground with its tongue hanging out, and the blood running from its mouth, dead. The eagerness and vehemence, noise and uproar, wrangling, betting, swearing, and scuffling of the crowd, exhibited a dark picture of human nature and a sanguinary people. owe it to the ladies to say, that in the city they never are present at such scenes. Here they went for no other reason that I could see than because they were away from home, and it was part of the fête. We must make allowances for an education and state of society every way different from our own. They were not wanting in sensibility or refinement; and though they did not turn away with disgust, they seemed to take no interest in the fight, and were not disposed to wait for a second.

Leaving the disgusting scene, we walked around the suburbs, one point of which commands a noble view of . the plain and city of Guatimala, with the surrounding mountains, and suggests a wonder that, amid objects so grand and glorious, men can grow up with tastes so grovelling. Crossing the plaza, we heard music in a large house belonging to a rich muleteer; and entering, we found a young harpist, and two mendicant friars with shaved crowns, dressed in white, with long white mantles and hoods, of an order newly revived in Guatimala, and drinking agua ardiente. Mantas and hats were thrown off, tables and seats placed against the wall, and in a few moments my friends were waltzing; two or three cotillons followed, and we returned to the posada, where, after fruit of various kinds had been served, all took seats on the back piazza. A horse happened to be loose in the yard, and a young man, putting his hands on the hind quarters, jumped on his back. The rest of the young men followed suit, and then one lifted the horse up by his fore legs; when he dropped him another took him up, and all followed, very much to the astonishment of the poor animal. Then followed standing on the piazza and jumping over each other's heads; then one leaned down with his hands resting on the piazza, and another mounted on his back, and the former tried to shake him off without letting go his hands. Other feats followed, all impromptu, and each

## CHAPTER XIII.

Excursion to La Antigua and the Pacific Ocean.—San Pablo.—Mountain Scene ry.—El Rio Pensativo.—La Antigua.—Account of its Destruction.—An Octogenarian. — The Cathedral. — San Juan Obispo.—Santa Maria.—Volcano de Agua.—Ascent of the Mountain.—The Crater.—A lofty Meeting-place.—The Descent.—Return to La Antigua.—Cultivation of Cochineal.—Classic Ground.—Ciudad Vieja.—Its Foundation.—Visit from Indians.—Departure from Ciudad Vieja.—First Sight of the Pacific.—Alotenango.—Volcan del Fuega.—Escuintla.—Sunset Scene.—Masagua.—Port of Istapa.—Arrival at the Pacific.

On Tuesday, the seventeenth of December, I set out on an excursion to La Antigua Guatimala and the Pacific Ocean. I was accompanied by a young man who lived opposite, and wished to ascend the Volcano de Agua. I had discharged Augustin, and with great difficulty had procured a man who knew the route. Romaldi had but one fault: he was married: like some other married men, he had a fancy for roving; but his wife set her face against this propensity; she said that I was going to El Mar, the sea, and might carry him off, and she would never see him again, and the affectionate woman wept at the bare idea; but upon my paying the money into her hands before going, she consented. My only luggage was a hammock and pair of sheets, which Romaldi carried on his mule, and each had a At the gate we met Don José Vidaupair of alforgas. ry, whom I had first seen in the president's chair of the Constituent Assembly, and who was going to visit his hacienda at the Antigua. Though it was only five or six hours' distant, Senor Vidaury, being a very heavy man, had two led horses, one of which he insisted on my mounting; and when I expressed my admiration of the animal, he told me, in the usual phrase of Spanish courtesy, that the horse was mine. It was done in the

:::

or cold never predominates; yet this city, surrounded by more natural beauty than any location I ever saw, has perhaps undergone more calamities than any city that was ever built. We passed the gate and rode through the suburbs, in the opening of the valley, on one side of which was a new house that reminded me of an Italian villa, with a large cochineal plantation extending to the base of the mountain. We crossed a stream bearing the poetical name of El Rio Pensativo; on the other side was a fine fountain, and at the corner of the street was the ruined church of San Domingo, a monument of the dreadful earthquakes which had prostrated the old capital, and driven the inhabitants from their home.

On each side were the ruins of churches, convents, and private residences, large and costly, some lying in masses, some with fronts still standing, richly ornamented with stucco, cracked and yawning, roofless, without doors or windows, and trees growing inside above the walls. Many of the houses have been repaired, the city is repeopled, and presents a strange appearance of ruin and recovery. The inhabitants, like the dwellers over the buried Herculaneum, seemed to entertain no fears of renewed disaster. I rode up to the house of Don Miguel Manrique, which was occupied by his family at the time of the destruction of the city, and, after receiving a kind welcome, in company with Señor Vidaury walked to the plaza. The print opposite will give an idea, which I cannot, of the beauty of this scene. The great volcances of Agua and Fuego look down upon it; in the centre is a noble stone fountain, and the buildings which face it, especially the palace of the captain general, displaying on its front the armorial bearings granted by the EmThe struct was the range of the structure of the structur

the each aids were the runs of churches were and pringle make an large and couly, --- lying in seems, some will be will seem the same and the careo, tracked and parties being, without he williams, and the presing laside there the walls. Many of the lowers have been repersonal the entry of expansionly and presents a strange opprocess of call successive. The uthabituate, like and gerellon and and del Herr amount, memed to energian - beer of verwed disasters. I rode up as the local of hon Magnel Manrique, which was ogreport by his family of the time of the destruction of - and after remiring a kind enhance, in rese-- Solled Videory redwed to the piece. The will give as bles, which I cannot, of The great colongest of the large here down open it in the entire w and the buildings which form it, and the second of the second property displaying to the later of a new part of hearings precised by the -620-





1586, when the major part of the city again became in heap of ruins, burying under them many of the unfortunate inhabitants; the earth shook with such violence that the tops of the high ridges were torn off, and deep chasms formed in various parts of the level ground.

"In 1601 a pestilential distemper carried off great numbers. It raged with so much malignity that three days generally terminated the existence of such as were affected by it."

"On the 18th of February, 1651, about one o'clock, afternoon, a most extraordinary subterranean noise was heard, and immediately followed by three violent shocks, at very short intervals from each other, which threw down many buildings and damaged others; the tiles from the roofs of the houses were dispersed in all directions, like light straws by a gust of wind; the bells of the churches were rung by the vibrations; masses of rock were detached from the mountains; and even the wild beasts were so terrified, that, losing their natural instinct, they quitted their retreats, and sought shelter from the habitations of men."

"The year 1686 brought with it another dreadful epidemic, which in three months swept away a tenth part of the inhabitants." ... "From the capital the pestilence spread to the neighbouring villages, and thence to the more remote ones, causing dreadful havoc, particularly among the most robust of the inhabitants."

"The year 1717 was memorable; on the night of August 27th the mountain began to emit flames, attended by a continued subterranean rumbling noise. On the night of the 28th the eruption increased to great violence, and very much alarmed the inhabitants. The images of saints were carried in procession, public prayers were put up, day after day; but the terrifying

eruption still continued, and was followed by frequent shocks, at intervals, for more than four months. At last, on the night of September 29th, the fate of Guatimala appeared to be decided, and inevitable destruction seemed to be at hand. Great was the ruin among the public edifices; many of the houses were thrown down, and nearly all that remained were dreadfully injured; but the greatest devastation was seen in the churches."

"The year 1773 was the most melancholy epoch in the annals of this metropolis; it was then destroyed, and, as the capital, rose no more from its ruins." . . . "About four p'clock, on the afternoon of July 29, a tremendous vibration was felt, and shortly after began the dreadful con-. vulsion that decided the fate of the unfortunate city." ... "On the 7th September there was another, which threw down most of the buildings that were damaged on the 29th of July; and on the 13th December, one still more violent terminated the work of destruction." . . . "The people had not well recovered from the consternation inflicted by the events of the fatal 29th of July, when a meeting was convoked for the purpose of collecting the sense of the inhabitants on the subject of the removal." . . . " In this meeting it was determined all the public authorities should remove provisionally to the little village of La Hermita, until the valleys of Jalapa and Las Vacas could be surveyed, and until the king's pleasure could be ascertained on the subject."... "On the 6th of September the governor and all the tribunals withdrew to La Hermita; the surveys of the last-mentioned places being completed, the inhabitants were again convoked, to decide upon the transfer. This congress was held in the temporary capital, and lasted from the 12th to the 16th of January, 1774: the

report of the commissioners was read, and, by a plurality of votes, it was resolved to make a formal translation of the city of Guatimals to the Valley of Las Vacas. The king gave his assent to this resolution on the 21st of July, 1775; and, by a decree of the 21st of September following, approved most of the plans that were proposed for carrying the determination into of feet; granting very liberally the whole revenue arising from the customs, for the space of ten years, toward the charges of building, dec. In virtue of this decree, the ayuntamiento was in due form established in the new situation on the 1st of Junuary, 1776; and on the 29th of July, 1777, a proclemation was issued in Old Gathmale, commanding the population to remove to the new city within one year, and totally abundon the remains of the old one."

Such is the account given by the historian of Chastimala concerning the destruction of this city; besides which, I saw on the spot Padre Antonia Croques, an octogenerian, and the oldest canonigo in Clustificals; who was living in the city during the cartiquake which completed its destruction. He was still vigorous in frame and intellect, wrote his name with a free hand in my memorandum-book, and had vivid recollections of the splendour of the city in his boyhood, when, as he said, carriages rolled through it as in the streets of Madrid. On the fatal day he was in the Church of San Francisco with two padres, one of whom, at the moment of the shock, took him by the hand and hurried him into the patio; the other was buried under the ruins of the church. He remembered that the tiles flew from the reofs of the houses in every direction; the clouds of dust were suffocating, and the people ran to the fountains to quench their thirst. The fountains were broken, and one man snatched off his hat to dip for water. The archbishop slept that night in his earriage in the plaza. He described to me the ruins of individual buildings, the dead who were dug from under them, and the confusion and terror of the inhabitants; and though his recollections were only those of a boy, he had material enough for hours of conversation.

In company with the cura we visited the interior of the Cathedral. The gigantic walls were standing, but roofless; the interior was occupied as a burying-ground, and the graves were shaded by a forest of dahlias and trees seventy or eighty feet high, rising above the walls. The grand altar stood under a cupola supported by sixteen columns faced with tortoise-shell, and adorned with bronze medallions of exquisite workmanship. On the cornice were once placed statues of the Virgin and the twelve apostles in ivory; but all these are gone; and more interesting than the recollections of its ancient splendour or its mournful ruins was the empty vault where once reposed the ashes of Alvarado the Conqueror.

Toward evening my young companion joined me, and we set out for Santa Maria, an Indian village at two leagues' distance, situated on the side of the Volcano de Agua, with the intention of ascending the next day to the summit. As we entered the valley, the scene was so beautiful I did not wonder that even earthquakes could not make it desolate. At the distance of a league we reached the village of San Juan Obispo, the church and convent of which are conspicuous from below, and command a magnificent view of the valley and city of the Antigua. At dark we reached the village of Santa Maria, perched at a height of two thousand feet above the Antigua, and seven thousand feet

above the level of the Pacific. The church stands in noble court with several gates, and before it is a gigantic white cross. We rode up to the convent, which is under the charge of the cura of San Juan Obispo, but it was unoccupied, and there was no one to receive us except a little talkative old man, who had only arrived that morning. Very soon there was an irruption. of Indians, with the alcalde and his alguarils, who came to offer their services as guides up the mountain. They were the first Indians I had met who did not speak Spanish, and their eagerness and clamour reminded me of my old friends the Arabs. They represented the ascent as very steep, with dangerous precipices, and the path extremely difficult to find, and said it was necessary for each of us to have sixteen men with ropes to haul us up, and to pay twelve dollars for each man, They seemed a little astonished when I told them that we wanted two men each, and would give them half a dollar apiece, but fell immediately to eight men for each, and a dollar apiece; and, after a noisy wrangling, we picked out six from forty, and they all retired. In a few minutes we heard a violin out of doors, which we thought was in honour of us; but it was for the little old man, who was a titritero or puppet-player, and intended giving an exhibition that night. The music entered the room, and a man stationed himself at the door to admit visiters. The price of admission was three cents, and there were frequent wranglings to have one cent taken off, or two admitted for three cents. The high price preventing the entrance of common people, the company was very select, and all sat on the floor. The receipts, as I learned from the doorkeeper, were upward of five shillings. Romaldi, who was a skilful amateur, led the orchestra, that is, the

other fiddler. The puppet was in an adjoining room, and when the door opened it disclosed a black chamar hanging as a curtain, the rising of which discovered the puppet-player sitting at a table with his little figures before him. The sports of the puppets were carried on with ventriloquial conversations, in the midst of which I fell asleep.

We did not get off till seven o'clock the next morning. The day was very unpromising, and the whole mountain was covered with clouds. As yet the side of the volcano was cultivated. In half an hour the road became so steep and slippery that we dismounted, and commenced the ascent on foot. The Indians went on before, carrying water and provisions, and each of us was equipped with a strong staff. At a quarter before eight we entered the middle region, which is covered with a broad belt of thick forest; the path was steep and muddy, and every three or four minutes we were obliged to stop and rest. At a quarter before nine we reached a clearing, in which stood a large wooden cross. This was the first resting-place, and we sat down at the foot of the cross and lunched. A drizzling rain had commenced, but, in the hope of a change, at half past nine we resumed our ascent. The path became steeper and muddier, the trees so thickly crowded together that the sun never found its way through them, and their branches and trunks covered with green excrescences. The path was made and kept open by Indians, who go up in the winter-time to procure snow and ice for Guatimala. The labour of toiling up this muddy acclivity was excessive, and very soon my young companion became fatigued, and was unable to continue without help. The Indians were provided with ropes, one of which was tied around his waist, and two Indians went

Vol. I.-M M

before with the rope over the shoulders. At helf past ten we were above the region of forest, and came out upon the open side of the volcano. There were still scattering trees, long grass, and a great variety of curious plants and flowers, furnishing rich materials for the botanist. Among them was a plant with a red flower, called the arbol de las manitas, or hand-plant, but more like a monkey's paw, growing to the height of thirty or forty feet, the inside a light vermilion colour, and outside vermilion with stripes of yellow. My companion, tired with the toil of ascending, even with the aid of the rope, at length mounted an Indian's shoulders. I was obliged to stop every two or three minutes, and my rests were about equal to the actual time of walking. The great difficulty was on account of the wet and mud, which, in ascending, made us lose part of every step. It was so slippery that, even with the staff, and the assistance of branches of trees and bushes, it was difficult to keep from falling. About half an hour before reaching the top, and perhaps one thousand or fifteen hundred feet from it, the trees became scarce, and seemed blasted by lightning or withered by cold. The clouds gathered thicker than before, and I lost all hope of a clear day. At half an hour before twelve we reached the top and descended into the crater. A whirlwind of cloud and vapour was sweeping around it. We were in a perspiration; our clothes were saturated with rain and mud; and in a few moments the cold penetrated our very bones. We attempted to build a fire, but the sticks and leaves were wet, and would not burn. For a few moments we raised a feeble flame, and all crouched around it; but a sprinkling of rain came down, just enough to put it out. We could see nothing, and the shivering Indians begged me

of Ciudad Vieja), this immense basin, probably the crater of an extinct volcano, with sides much higher than they are now, became filled with water by accumulations of snow and rain. There never was any eruption of water, but one of the sides gave way, and the immense body of fluid rushed out with horrific force, carrying with it rocks and trees, inundating and destroying all that opposed its progress. The immense barranca or ravine by which it descended was still fearfully visible on the side of the mountain. The height of this mountain has been ascertained by barometrical observation to be fourteen thousand four hundred and fifty feet above the level of the sea. The edge of the crater commands a beautiful view of the old city of Guatimala, thirty-two surrounding villages, and the Pacific Ocean; at least so I am told, but I saw nothing of it. Nevertheless, I did not regret my labour; and though drenched with rain and plastered with mud, I promised myself in the month of February, when the weather is fine, to ascend again, prepared for the purpose, and pass two or three days in the crater.

At one o'clock we began our descent. It was rapid, and sometimes dangerous, from the excessive steepness and slipperiness, and the chance of pitching head foremost against the trunk of a tree. At two o'clock we reached the cross; and I mention, as a hint for others, that, from the pressure of heavy water-proof boots upon the doigts du pied, I was obliged to stop frequently; and, after changing the pressure by descending sidewise and backward, catching at the branches of trees, I was obliged to pull off my boots and go down barefooted, ankle deep in mud. My feet were severely bruised by the stones, and I could hardly walk at all, when I met one of the Indians pulling my horse up the mountain

refreshing. With good government and laws, and one's friends around, I never saw a more beautiful spot on which man could desire to pass his allotted time on earth.

Resuming our ride, we came out upon a rich plain covered with grass, on which cattle and horses were. pasturing, between the bases of the two great volcanoes; and on the left, at a distance, on the side of the Volcano de Agua, saw the Church of Ciudad Vieja, the first capital of Guatimala, founded by Alvarado the Conqueror. I was now on classic ground. The fame of Cortez and his exploits in Mexico spread among the Indian tribes to the south, and the Kachiquel kings sent an embassy offering to acknowledge themselves vassals of Spain. Cortez received the ambassadors with distinction, and sent Pedro de Alvarado, an officer distinguished in the conquest of New Spain, to receive the submission of the native kings, and take possession of Guatimala. On the thirteenth of November, 1523, Alvarado left the city of Mexico with three hundred Spaniards, and a large body of Tlascaltecas, Cholotecas, Chinapas, and other auxiliary Mexican Indians, fought his way through the populous provinces of Soconusco and Tonala, and on the fourteenth of May, by a decisive victory over the Quiché Indians, he arrived at the capital of the Kachiquel kingdom, now known as the village of Tecpan Guatimala. maining a few days to recover from their fatigues, the conquering army continued their route by the villages on the coast, overcoming all that disputed their progress; and on the 24th of July, 1524, arrived at a place called by the Indians Almolonga, meaning, in their language, a spring of water (or the mountain from which water flows), situated at the base of the Volcano

de Agua. The situation, says Remesal, pleased them so much by its fine climate, the beauty of the meadows, delightfully watered by running streams, and particular from its lying between two lofty mountains, from which descended runs of water in every direction, and from the summit of the other issued volumes of smoke and fire, that they determined to build a city which should be the capital of Guatimala.

On the twenty-fifth of July, the festival of St. James, the patron of Spain, the soldiers, with martial music, splendid armour, waving plumes, horses superbly caparisoned in trappings glittering with jewels and plates of gold, proceeded to the humble church which had been constructed for that purpose, where Juan Godines, the chaplain to the army, said mass. The whole body invoked the protection of the apostle, and called by his name the city they had founded. On the same day Alvarado appointed alcaldes, regidors, and the chief al-The appearance of the country harmonized with the romantic scenes of which it had been the theatre; and as I rode over the plain I could almost imagine the sides of the mountains covered with Indians, and Alvarado and his small band of daring Spaniards, soldiers and priests, with martial pride and religious humility, unfurling the banners of Spain and setting up the standard of the cross.

As we approached the town its situation appeared more beautiful; but very early in its history dreadful calamities befell it. "In 1532 the vicinity of the city was ravaged, and the inhabitants thrown into consternation by a lion of uncommon magnitude and ferocity, that descended from the forests on the mountain called the Volcan de Agua, and committed great devastation among the herds of cattle. A reward of twenty-five

gold dollars, or one hundred bushels of wheat, was offered by the town council to any person that could kill it; but the animal escaped, even from a general hunting-party of the whole city, with Alvarado at the head of it. After five or six months' continual depredations, he was killed on the thirtieth of July by a herdsman, who received the promised reward. The next great disaster was a fire that happened in February, 1536, and caused great injury; as the houses were at that time nearly all thatched with straw, a large portion of them was destroyed before it could be extinguished. The accident originated in a blacksmith's shop; and, to prevent similar misfortunes in future, the council prohibited the employment of forges within the city.

"The most dreadful calamity that had as yet afflicted this unfortunate place occurred on the morning of September 11, 1541. It had rained incessantly, and with great violence, on the three preceding days, particularly on the night of the tenth, when the water descended more like the torrent of a cataract than rain; the fury of the wind, the incessant appalling lightning, and the dreadful thunder, were indescribable." . . . "At two o'clock on the morning of the eleventh, the vibrations of the earth were so violent that the people were unable to stand; the shocks were accompanied by a terrible subterranean noise, which spread universal dismay; shortly afterward, an immense torrent of water rushed down from the summit of the mountain, forcing away with it enormous fragments of rocks and large trees, which, descending upon the ill-fated town, overwhelmed and destroyed almost all the houses, and buried a great number of the inhabitants under the ruins; among the many, Doña Beatrice de la Cueba, the widow of Pedro Alvarado, lost her life."

All the way down the side of the volcano we saw the seams and gullies made by the torrents of water which had inundated the city. Again we crossed the beautiful stream of El Rio Pensativo, and rode up to the convent. It stands adjoining the gigantic and venerable church of the Virgin. In front was a high stone wall; a large gate opened into a courtyard, at the extremity and along the side of which were the spacious corridors of the convent, and on the left the gigantic wall of the church, with a door of entry from one end of the corri-The patio was sunk about four feet below the level of the corridor, and divided into parterres, with beds of flowers, and in the centre was a large white circular fountain, with goldfish swimming in it, and rising out of it, above a jet d'eau, an angel with a trumpet and flag.

Señor Vidaury had advised Padre Alcantra of my intended visit, and he was waiting to receive us. He was about thirty-three, intelligent, educated, and energetic, with a passion for flowers, as was shown by the beautiful arrangements of the courtyard. He had been banished by Morazan, and only returned to his curacy about a year before. On a visit to him was his friend and neighbour Don Pepe Astegueta, proprietor of a cochineal hacienda, and a man of the same stamp and They were among the few whom I met who took any interest in the romantic events connected with the early history of the country. After a brief rest in the convent, with a feeling more highly wrought than any that had been awakened in me except by the ruins of Copan, we visited a tree standing before the church and extending wide its branches, under whose shade, tradition says, Alvarado and his soldiers first encamped; the fountain of Almolonga, or, in the Indian

Vol. I.-N N

nguage, the mountain from which water flows, which set induced him to select this spot as the site for the spital; and the ruined cathedral, on the spot where an Godines first said mass. The fountain is a large stural basin of clear and beautiful water, shaded by sees, under which thirty or forty Indian women were ashing. The walls of the cathedral were standing, id in one corner was a chamber filled with the sculls id bones of those destroyed by the inundation from the pleano.

After breakfast we visited the church, which was ry large, and more than two hundred years old; its tar is rich in ornaments of gold and silver, among hich is a magnificent crown of gold, studded with diaonds and emeralds, presented by one of the Philips to e Virgin, to whom the church was consecrated. Rerning to the house, I found that Padre Alcantra had epared for me a visit from a deputation of Indians, nsisting of the principal chiefs and women, descendits of caciques of the Mexican auxiliaries of Alvara-, calling themselves, like the Spaniards, Conquistares, or Conquerors; they entered, wearing the same stumes which their ancestors had worn in the time Cortez, and bearing on a salver covered with velt a precious book bound in red velvet, with silver rners and clasp, containing the written evidence their rank and rights. It was written on parchent, dated in 1639, and contained the order of nilip the First, acknowledging them as conquerors, d exempting them, as such, from the tribute paid by e native Indians. This exemption continued until e revolution of 1825, and even yet they call themlves descendants of the conquerors, and the head of 2 Indian aristocracy. The interest which I felt in

hanging from the branches. The road was merely a path through the forest, formed by cutting away shrubs and branches. The freshness of the morning was delightful. We had descended from the table of land called the tierras templadas, and were now in the tierras callientes; but at nine o'clock the glare and heat of the sun did not penetrate the thick shade of the woods. In some places the branches of the trees, trimmed by the machete of a passing muleteer, and hung with a drapery of vines and creepers, bearing red and purple flowers, formed for a long distance natural arches more beautiful than any ever fashioned by man; and there were parrots and other birds of beautiful plumage flying among the trees; among them Guacamayas, or great macaws, large, clothed in red, yellow, and green, and when on the wing displaying a splendid plumage. there were also vultures and scorpions, and, running across the road and up the trees, innumerable iguanas or lizards, from an inch to three feet long. The road was a mere track among the trees, perfectly desolate, though twice we met muleteers bringing up goods from the port. At the distance of twelve miles we reached the hacienda of Narango, occupied by a major-domo, who looked after the cattle of the proprietor, roaming wild in the woods; the house stood alone in the midst of a clearing, built of poles, with a cattle-yard in front; and I spied a cow with a calf, which was a sign of milk. But you must catch a cow before you can milk her. The major-domo went out with a lazo, and, playing upon the chord of nature, caught the calf first, and then the cow, and hauled her up by the horns to a post. The hut had but one waccal, or drinking-shell, made of a gourd, and it was so small that we sat down by the cow so as not to lose much time. We had bread, chocolate, and sausages, and, after a ride of twenty-four miles, made a glorious breakfast; but we exhausted the poor cow, and I was ashamed to look the calf in the face.

Resuming our journey, at a distance of nine miles we reached the solitary hacienda of Overo. The whole of this great plain was densely wooded and entirely uncultivated, but the soil was rich, and capable of maintaining, with very little labour, thousands of people. Beyond Overo the country was open in places, and the sun beat down with scorching force. At one o'clock we crossed a rustic bridge, and through the opening in the trees saw the river Michetoya. We followed along its bank, and very soon heard breaking on the shore the waves of the great Southern Ocean. The sound was grand and solemn, giving a strong impression of the immensity of those waters, which had been rolling from the creation, for more than five thousand years, unknown to civilized man. I was loth to disturb the impression. and rode slowly through the woods, listening in profound silence to the grandest music that ever fell upon my ear. The road terminated on the bank of the river, and I had crossed the Continent of America.

On the opposite side was a long sandbar, with a flagstaff, two huts built of poles and thatched with leaves, and three sheds of the same rude construction; and over the bar were seen the masts of a ship, riding on the Pacific. This was the port of Istapa. We shouted above the roar of the waves, and a man came down to the bank, and loosing a canoe, came over for us. In the mean time, the interest of the scene was somewhat broken by a severe assault of moschetoes and sandflies. The mules suffered as much as we; but I could not take them across, and was obliged to tie them

feared the result of the war, a change of administration, and being turned out of office!

Toward evening, rested and refreshed, I walked out upon the shore. The port is an open roadstead, without bay, headland, rock, or reef, or anything whatever to distinguish it from the line of the coast. There is no light at night, and vessels at sea take their bearings from the great volcanoes of the Antigua, more than sixty miles inland. A buoy was anchored outside of the breakers, with a cable attached, and under the sheds were three large launches for embarking and disembarking cargoes. The ship, which was from Bordeaux, lay off more than a mile from the shore. Her boat had landed the supercargo and passengers, since which she had had no communication with the land, and seemed proudly independent of so desolate a place. Behind the sandbar were a few Indian huts, and Indians nearly naked were sitting by me on the shore. Yet this desolate place was once the focus of ambitious hopes, high aspirations, lust of power and gold, and romantic adventure. Here Alvarado fitted out his armament, and embarked with his followers to dispute with Pizarro the riches of Peru. The sun was sinking, and the red globe touched the ocean; clouds were visible on its face, and when it disappeared, ocean and land were illuminated with a ruddy haze. I returned to the hut and threw myself into my hammock. Could it be that I was again so far from home, and that these were the waves of the great Southern Ocean breaking on my ears?

Vol. I.-O o

## CHAPTER XIV.

The Return.—Hunt for a Mule.—Overo.—Massagua.—Escuintla.—Falls of Sen Pedro Martyr.—Michetoya River.—Village of San Pedro.—A Major-domo.—San Cristoval.—Amatitan.—A roving American.—Entry into Guatimala.—Letter from Mr. Catherwood.—Christmas Eve.—Arrival of Mr. Catherwood.—Plaza de Toros.—A Bullfight.—The Theatre.—Official Business.—The Aristocracy of Guatimala.—State of the Country.—Newyear's Day.—Ferocity of Party.

Ar three o'clock Romaldi woke me to set out on my return. The moonbeams were glancing over the water, and the canoe was ready. I bade farewell to my host as he lay in his hammock, and crossed the river. Here I found an unexpected difficulty. My spare mule had broken her halter, and was nowhere to be seen. We beat about among the woods till daylight, and concluding that she must have taken the only path open, and set out for home on her own account, we saddled and rode on to Overo, a distance of twenty miles. But no stray mule had passed the hacienda, and I stopped and sent Romaldi back to the port.

Very soon I became tired of waiting at the miserable hacienda, saddled my mule, and started alone. The road was so shaded that I did not stop for the noonday heat. For twenty-one miles farther the road was perfectly desolate, the only sound being occasionally the crash of a falling tree. At the village of Masagua I rode up to a house, at which I saw a woman under the shed, and, unsaddling my mule, got her to send a man out to cut sacate, and to make me some chocolate. I was so pleased with my independence that I almost resolved to travel altogether by myself, without servant or change of apparel. In half an hour I resumed my

journey. Toward sundown I met drunken Indians coming out from Escuintla, and, looking back over the great plain, saw the sun fast sinking into the Pacific. Some time after dark I rode up to the house of the corregidor, having performed in the two days a hundred and ten miles. Unfortunately, there was no sacate for my mule. This article is brought into the towns by the Indians daily, and every person buys just enough for the night, and no more. There was not a spare lock of grass in the place. With a servant of the corregidor's I made an exploring expedition through the town, and by an affecting appeal to an old woman, enforced by treble price, bought from under their very noses the portion of two mules, and left them supperless.

I waited till two o'clock the next day for Romaldi and the mule, and, after a vain endeavour to procure a guide to the falls of San Pedro Martyr, set out alone direct for Guatimala. At the distance of two leagues, ascending a steep hill, I passed a trapiche or sugarmill, in a magnificent situation, commanding a full view of the plain I had crossed and the ocean beyond. Two oxen were grinding sugarcane, and under a shed was a large boiling caldron for making panela, a brown sugar, in lumps of about two pounds each, an enormous quantity of which is consumed in the country. Here the humour seized me to make some inquiries about the falls of San Pedro Martyr. A man out at elbows, and every other mentionable and unmentionable part of his body, glad to get rid of regular work, offered to conduct me. I had passed, a league back, the place where I ought to have turned off; and proceeding onward to the village of San Pedro, he turned off to the right, and went back almost in the same direction by a narrow path descending through thick woods choked

with bushes, and in a ravine reached the Michetoya. River, which I had crossed at lateps. It was narrow and rapid, breaking wildly over a stony bed, with a high mountain on the opposite side. Following it, we reached the estaract, consisting of four streams suparated by granite rock, purtly concealed by bushes, and precipated from a height of about two hundred feet, forming with the wild scenery around a striking and romantic view. A little below it were a sugar-mill worked by water, and an uncommonly fine baciends, which commanded a view of the falls, and at which I was very much disposed to pass the night. The major-domo, a black man, was somewhat surprised at my visit; but when he learned that I did not come to see the mill, but only the falls, he seemed to suspect that I was no better than I should be; and when I asked him if I could reach San Cristoval before dark, he answered that I could if I started immediately. This was not exactly an invitation to stay, and I left him. It shows the want of curiosity and indolence of the people, that, though these falls are but a pleasant afternoon's ride from Escuintla, which for two months is thronged with visiters from Guatimala, nobody ever visits them.

Hurrying back by the same wild path, we reached the main road, and, as it was late, I hired my guide to go on with me to San Cristoval. We passed through the village of San Pedro, which was a collection of miserable huts, with an estanco or place for the sale of agua ardiente, and thronged with half-intoxicated Indians. As we advanced, clouds began to gather around the mountains, and there was every appearance of heavy rain. I had no cloak or greatcoat, and, being particularly apprehensive of fevers and rheumatisms, after riding about a mile I returned to San Pedro. The most

respectable citizens of the place were reeling round the estanco, and urged me to stop; but my guide said they were a bad set, and advised me to return and pass the night at the sugar-mill. Presuming that he knew the people of whom he spoke better than I did, I was no way inclined to disregard his caution. It was after dark when we reached the trapiche; some of the workmen were sitting around a fire smoking; others were lying asleep under a shed, and I had but to

"Look around and choose my ground, And take my rest."

I inquired for the major-domo, and was escorted to a mud house, where in the dark I heard a harsh voice, and presently, by the light of a pine stick, saw an old and forbidding face corresponding, and by its side that of a young woman, so soft and sweet that it seemed to appear expressly for the sake of contrast; and these two were one. I was disposed to pity her; but the old major-domo was a noble fellow in heart, and she managed him so beautifully that he never suspect-He was about going to bed, but sent men out to cut sacate, and both he and his wife were pleased that accident had brought me to their hut. The workmen sympathized in their humour, and we sat for two hours around a large table under the shed, with two candles sticking up in their own tallow. They could not comprehend that I had been to the top of the Volcano de Agua, and then ridden down to the coast merely to see the Pacific. A fine, open-faced young man had a great desire to travel, only he did not like to go away from home. I offered to take him with me and give him good wages. The subject was discussed aloud. It was an awful thing to go away from home,

as, though only twenty-five miles from it, the climate is so different that they produce two crops in each season.

Approaching the town, I remembered that Mr. Handy, who had travelled from the United States through Texas and Mexico with a caravan of wild animals, had told me in New-York of an American in his employ, who had left him at this place to take charge of a cochineal plantation, and I was curious to see how he looked and flourished in such employment. I had forgotten his name, but, inquiring on the road for an American del Norte, was directed to the nopal of which he had charge. It was one of the largest in the place, and contained four thousand plants. I rode up to a small building in the middle of the plantation, which looked like a summer-house, and was surrounded by workmen, one of whom announced me as a "Spaniard," as the Indians generally call foreigners. Dismounting and giving my mule to an Indian, I entered and found Don Henriques sitting at a table with an account-book before him, settling accounts with the workmen. He was dressed in the coton or jacket of the country, and had a very long beard; but I should have recognised him anywhere as an American. I addressed him in English, and he stared at me, as if startled by a familiar sound, and answered in Spanish. By degrees he comprehended the matter. He was under thirty, from Rhinebeck Landing, on the Hudson River, where his father keeps a store, and his name was Henry Pawling; had been a clerk in New-York, and then in Mexico. Induced by a large offer and a strong disposition to ramble and see the country, he accepted a proposal from Mr. Handy. His business was to go on before the caravan, hire a place, give notice, and make preparations for the exhibition of the animals. In this capacity he had travelled

all over Mexico, and from thence to Guatimala. seven years since he left home, and since parting with Mr. Handy he had not spoken a word of his own language; and as he spoke it now it was more than half Spanish. I need not say that he was glad to see me. He conducted me over the plantation, and explained the details of the curious process of making cochineal. was somewhat disappointed in his expectations, and spoke with great feeling of home; but when I offered to forward letters, said he had resolved never to write to his parents again, nor to inform them of his existence until he retrieved his fortunes, and saw a prospect of returning rich. He accompanied me into the town of Amatitan; and as it was late, and I expected to return to that place, I did not visit the lake, but continued direct for Guatimala.

The road lay across a plain, with a high, precipitous, and verdant wall on the left. At a distance of a league we ascended a steep hill to the table-land of Guatimala. I regret that I cannot communicate to the reader the highest pleasure of my journey in Central America, that derived from the extraordinary beauty of scenery constantly changing. At the time I thought this the most delightful ride I had had in the country. On the way I overtook a man and his wife on horseback, he with a game-cock under his arm, and she with a guitar; a little boy was hidden away among bedding on a luggagemule, and four lads were with them on foot, each with a game-cock wrapped in matting, with the head and tail only visible. They were going to Guatimala to pass the Christmas holydays, and with this respectable party I entered the gate of the city, on the eighth day after my departure. I found a letter from Mr. Catherwood, dated at Esquipulas, advising me that he had been robbed by his servant, taken ill, had left the ruins, gone to Don Gregorio's, and was then on his journey to Guatimala. My messenger had passed through Copan, and gone on he did not know where. I was in great distress, and resolved, after a day's rest, to set off in search of him.

I dressed myself and went to a party at Señor Zebadours, formerly minister to England, where I surprised the Guatimaltecos by the tour I had made, and particularly by having come alone from Istapa. Here I met Mr. Chatfield, her Britannic majesty's consul general, and Mr. Skinner, who had arrived during my absence. It was Christmas Eve, the night of El Nascimiento, or birth of Christ. At one end of the sala was a raised platform, with a green floor, and decorated with branches of pine and oypress, having birds sitting upon them, and looking-glass, and sandpaper, and figures of men and animals, representing a rural scene, with an arbour, and a wax doll in a cradle; in short, the grotto of Bethlehem and the infant Saviour. Always, at this season of the year, every house in Guatimala has its nascimiento, according to the wealth and taste of the proprietor, and in time of peace the figure of the Saviour is adorned with family jewels, pearls, and precious stones, and at night every house is open, and the citizens, without acquaintance or invitation, or distinction of rank or persons, go from house to house visiting; and the week of El Nascimiento is the gayest in the year; but, unfortunately, at this time it was observed only in form; the state of the city was too uncertain to permit general opening of houses and running in the streets at night. Carrera's soldiers might enter.

The party was small, but consisted of the élite of Guatimala, and commenced with supper, after which Vol. I.—P P

tect the spectators, astride which sat Carrera's disorderly soldiers to keep order. At one end, underneath the corridor, was a large door, through which the bull was to be let in. At the other end, separated by a partition from the part occupied by the rest of the spectators, was a large box, empty, formerly intended for the captain general and other principal officers of government, and now reserved for Carrera. Underneath was a military band, composed mostly of Indians. Notwithstanding the collection of people, and the expectation of an animating sport, there was no clapping or stamping, or other expression of impatience and anxiety for the performance to begin. At length Carrera entered the captain general's box, dressed in a badly-fitting blue military frock-coat, embroidered with gold, and attended by Monte Rosa and other officers, richly dressed, the alcalde and members of the municipality. All eyes were turned toward him, as when a king or emperor enters his box at the theatre in Europe. A year before he was hunted among the mountains, under a reward for his body, "dead or alive," and nine tenths of those who now looked upon him would then have shut the city against him as a robber, murderer, and outcast.

Soon after the matadores entered, eight in number, mounted, and each carrying a lance and a red poncha; they galloped round the area, and stopped with their lances opposite the door at which the bull was to enter. The door was pulled open by a padre, a great cattle-proprietor, who owned the bulls of the day, and the animal rushed out into the area, kicking up his heels as if in play, but at sight of the line of horsemen and lances turned about and ran back quicker than he entered. The padre's bull was an ox, and, like a sensible beast, would rather run than fight; but the door was closed

scene of any; but altogether it was a puerile exhibition, and the better classes, among whom was my fair countrywoman, regarded it merely as an occasion for meeting acquaintances.

In the evening we went to the theatre, which opened for the first time. A large building had been commenced in the city, but in one of the revolutions it had been demolished, and the work was abandoned. performance was in the courtyard of a house. stage was erected across one of the corners; the patio was the pit, and the corridor was divided by temporary partitions into boxes; the audience sent beforehand, or servants brought with them, their own seats. invitations to the box of Señor Vidaury. Carrera was there, sitting on a bench a little elevated against the wall of the house, and at the right hand of Rivera Paz, the chief of the state. Some of his officers were with bim in their showy uniforms, but he had laid his aside, and had on his black bombazet jacket and pantaloons, and was very unpretending in his deportment. I considered him the greatest man in Guatimala, and made it a point to shake hands with him in passing. The first piece was Saide, a tragedy. The company consisted entirely of Guatimaltecos, and their performance was very good. There was no change of scenery; when the curtain fell, all lighted cigars, ladies included, and, fortunately, there was an open courtyard for the escape of the smoke. When the performance was over, the boxes waited till the pit was emptied. Special care had been taken in placing sentinels, and all went home quietly.

During the week there was an attempt at gayety, but all was more or less blended with religious solemnities. One was that of the Novena, or term of nine days' fend them, and could not defend themselves. At all events, I had as yet heard only one side, and did not consider myself justified in assuming that there was no government. I was bound to make "diligent search," and then I might return, in legal phrase, "cepi corpus," or "non est inventus," according to circumstances.

For this purpose I determined to go to San Salvador, which was formerly, and still claimed to be, the capital of the Confederation and the seat of the Federal Government, or, rather, to Cojutepeque, to which place the government had been then lately transferred, on account of earthquakes at San Salvador. This project was not without its difficulties. One Rascon, with an insurgent and predatory band, occupied an intervening district of country, acknowledging neither party, and fighting under his own flag. Mr. Chatfield and Mr. Skinner had come by sea, a circuitous route, to avoid him, and Captain De Nouvelle, master of a French ship lying at the port of San Salvador, arrived in Guatimala almost on a run, having ridden sixty miles the last day over a mountainous country, who reported horrible atrocities, and three men murdered near San Vicente, on their way to the fair at Esquipulas, and their faces so disfigured that they could not be recognised. Immediately on his arrival he sent a courier to order his ship up to Istapa, merely to take him back, and save him from returning by land. I had signified my intention to the state government, which was dissatisfied with my going to San Salvador at all, but offered me an escort of soldiers, suggesting, however, that if we met any of Morazan's there would certainly be a fight. This was not at all pleasant. I was loth to travel a third time the road to Istapa, but, under the circumstances, accepted

Captain De Nouvelle's invitation to take a passage m his ship.

Meanwhile I passed my time in social visiting. our own city the aristocracy is called by the diplomatic corps at Washington the aristocracy of streets. In Guatimala it is the aristocracy of houses, as certain families live in the houses built by their fathers at the foundation of the city, and they are really aristocratic old mansions. These families, by reason of certain monopolies of importation, acquired under the Spanish dominion immense wealth and rank as "merchant princes." Still they were excluded from all offices and all part in the government. At the time of the revolution one of these families was noble, with the rank of marquisate, and its head tore off the insignia of his rank, and joined the revolutionary party. Next in position to the officers of the crown, they thought that, emancipated from the yoke of Spain, they would have the government in their own hands; and so they had, but it was only for a short time. The principles of equal rights began to be understood, and they were put aside. For ten years they had been in obscurity, but accidentally they were again in power, and at the time of my visit ruled in social as well as political life. I do not wish to speak harshly of them, for they were the only people who constituted society; my intercourse was almost exclusively with them; my fair countrywoman was one of them; I am indebted to them for much kindness; and, besides, they are personally amiable; but I speak of them as public men. I did not sympathize with them in politics.

To me the position of the country seemed most critical, and from a cause which in all Spanish America had never operated before. At the time of the first invasion

a few hundred Spaniards, by superior bravery and skill, and with more formidable arms, had conquered the whole Indian population. Naturally peaceable, and kept without arms, the conquered people had remained quiet and submissive during the three centuries of Spanish dominion. In the civil wars following the independence they had borne but a subordinate part; and down to the time of Carrera's rising they were entirely ignorant of their own physical strength. But this fearful discovery had now been made. The Indians constituted three fourths of the inhabitants of Guatimala; were the hereditary owners of the soil; for the first time since they fell under the dominion of the whites, were organized and armed under a chief of their own, who chose for the moment to sustain the Central party. I did not sympathize with that party, for I believed that in their hatred of the Liberals they were courting a third power that might destroy them both; consorting with a wild animal which might at any moment turn and rend them in pieces. I believed that they were playing upon the ignorance and prejudices of the Indians, and, through the priests, upon their religious fanaticism; amusing them with fêtes and Church ceremonies, persuading them that the Liberals aimed at a demolition of churches, destruction of the priests, and hurrying back the country into darkness; and in the general heaving of the elements there was not a man of nerve enough among them, with the influence of name and station, to rally round him the strong and honest men of the country, reorganize the shattered republic, and save them from the disgrace and danger of truckling to an ignorant uneducated Indian boy.

Such were my sentiments; of course I avoided expressing them; but because I did not denounce their Vol. I.—Q q

opponents, some looked coldly upon me. With them political differences severed all ties. Our worst party abuse is moderate and mild compared with the terms in which they speak of each other. We seldom do more than eall men ignorant, incompetent, dishonest, dishonourable, false, corrupt, subverters of the Constitution, and bought with British gold; there a political opponent is a robber, an assassin; it is praise to admit that he is not a bloodthirsty cutthroat. We complain that our ears are constantly offended and our passions roused by angry political discussions. There it would have been delightful to hear a good, honest, hot, and angry political dispute. I travelled in every state, and I never heard one; for I never met two men together who differed in political opinions. Defeated partisans are shot, banished, run away, or get a moral lockjaw, and never dare express their opinions before one of the dominant party. We have just passed through a violent political struggle; twenty millions of people have been divided almost man to man, friend against friend, neighbour against neighbour, brother against brother, and son against father; besides honest differences of opinion, ambition, want, and lust of power and office have roused passions sometimes to fierceness. millions of men highly excited have spoken out their thoughts and sentiments fearlessly and openly. They have all been counted, and the first rule in arithmetic has decided between them; and the defeated party are still permitted to live in the country; their wives and children are spared; nay, more, they may grumble in the streets, and hang out their banners of defiance, of continued and determined opposition: and, more than all, the pillars of the republic are not shaken! Among a million of disappointed men, never,

with all the infirmities of human passion, has one breathed resistance to the Constitution and laws. The world has never presented such a spectacle, such a proof of the capacity of the people for self-government. Long may it continue! May the tongue wither that dares preach resistance to the ballot-boxes; and may the moral influence of our example reach our distracted sister republics, staying the sword of persecution in the hands of victors, and crushing the spirit of revolution in a defeated party.

January 1, 1840. This day, so full of home associations—snow, and red noses, and blue lips out of doors, and blazing fires and beauteous faces withinopened in Guatimala like a morning in spring. sun seemed rejoicing in the beauty of the land it shone upon. The flowers were blooming in the courtyards, and the mountains, visible above the tops of the houses, were smiling in verdure. The bells of thirty-eight churches and convents proclaimed the coming of another year. The shops were shut as on a Sunday; there was no market in the plaza. Gentlemen well dressed, and ladies in black mantas, were crossing it to attend grand mass in the Cathedral. Mozart's music swelled through the aisles. A priest in a strange tongue proclaimed morality, religion, and love of country. The floor of the church was thronged with whites, Mestitzoes, and Indians. On a high bench opposite the pulpit sat the chief of the state, and by his side Carrera. again dressed in his rich uniform. I leaned against a pillar opposite and watched his face; and if I read him right, he had forgotten war and the stains of blood upon his hands, and his very soul was filled with fanatic enthusiasm; exactly as the priests would have him. I did verily believe that he was honest in his impulses, and

would do right if he knew how. They who undertake to guide him have a fearful responsibility. The service ended, a way was cleared through the crowd. accompanied by the priests and the chief of the state, awkward in his movements, with his eyes fixed on the ground, or with furtive glances, as if ill at ease in being an object of so much attention, walked down the aisle. A thousand ferocious-looking soldiers were drawn up before the door. A wild burst of music greeted him, and the faces of the men glowed with devotion to their chief. A broad banner was unfurled, with stripes of black and red, a device of a death's head and legs in the centre, and on one side the words "Viva la religion!" and on the other "Paz o muerte a los Liberales!" Carrera placed himself at their head, and with Rivera Paz by his side, and the fearful banner floating in the air, and wild and thrilling music, and the stillness of death around, they escorted the chief of the state to his house. How different from Newyear's Day at home!

Fanatic as I knew the people to be in religion, and violent in political animosities, I did not believe that such an outrage would be countenanced as flaunting in the plaza of the capital a banner linking together the support of religion and the death or submission of the Liberal party. Afterward, in a conversation with the chief of the state, I referred to this banner: He had not noticed it, but thought that the last clause was "Paz o muerte a los qui no lo quieron," "to those who do not wish it." This does not alter its atrocious character, and only adds to fanaticism what it takes from party spirit. I think, however, that I am right; for on the return of the soldiers to the plaza, Mr. C. and I followed it, till, as we thought, the standard-bearer contracted its folds ex-

pressly to hide it, and some of the officers looked at us so suspiciously that we withdrew.

For the sake of home associations, I called on my fair countrywoman; dined at Mr. Hall's, and in the afternoon went to the cockpit, a large circular building handsomely proportioned, with a high seat for the judges, who rang a bell as a signal for the fight, when commenced a clamour: "I offer five dollars!" "I offer twenty," &c.; and I am happy to say that in this crowded den I saw but one man whom I had ever seen before; from there I went to the bullfight, and then to the theatre. The reader will admit that I made a brilliant beginning to the year 1840.

## CHAPTER XV.

Hunt for a Government.—Diplomatic Difficulties.—Departure from Guatimala.

—Lake of Amatitan.—Attack of Fever and Ague.—Overo.—Istapa.—A French
Merchant Ship.—Port of Acajutla.—Illness.—Zonzonate.—The Government
found.—Visit to the Volcano of Izalco.—Course of the Eruptions.—Descent
from the Volcano.

On Sunday, the fifth of January, I rose to set out in search of a government. Don Manuel Pavon, with his usual kindness, brought me a packet of letters of introduction to his friends in San Salvador. Mr. Catherwood intended to accompany me to the Pacific. We had not packed up, the muleteer had not made his appearance, and my passport had not been sent. Captain De Nouvelle waited till nine o'clock, and then went on in advance. In the midst of my confusion I received a visit from a distinguished canonigo. The reverend prelate was surprised at my setting out on that day. I was about pleading my necessities as an excuse for travelling on the Sabbath; but he relieved me by adding that there was to be a dinner-party, a bullfight, and a play, and he wondered that I could resist such temptations. eleven o'clock the muleteer came, with his mules, his wife, and a ragged little son; and Mr. Savage, who was always my help through the little vexations attendant upon doing anything in that country, as well as in more important matters, returned from the Government House with word that my passport had been sent to me. knew that the government was displeased with my purpose of going to the capitol. The night before it had been currently reported that I intended to present my credentials at San Salvador, and recognise the existence of the Federal Government; newspapers received

the same night by the courier from Mexico were burdened with accounts of an invasion of that country by the Texans. I had before received a piece of information that was new to me, and of which it was considered diplomatic that I should profess ignorance, viz., that, though not so avowed, the Texans were supported and urged on by the government of the United States. We were considered as bent upon the conquest of Mexico; and, of course, Guatimala would come next. The odium of our ambitious pretensions increased the feeling of coldness and distrust toward me, arising from my not having attached myself to the dominant party. In general I was considered as the successor of Mr. De Witt. It was known among politicians that proceedings were pending for the renewal of a treaty, and that our government had a claim for the destruction of property of our citizens in one of the revolutions of the country; but some imagined that the special object of my mission was very deep, and in favour of the party at San Salvador. When Mr. Savage returned without any passport, suspecting that there was an intention to embarrass me and make me lose the opportunity of going by sea, I went immediately to the Government House, where I received the same answer that had been given to Mr. Savage. I requested another, but the secretary of state objected, on the ground that none could be made out on that day. There were several clerks in the office, and I urged my pressing necessity, the actual departure of Captain De Nouvelle, my seasonable application, and the promise that it should be sent to my house. After an unpleasant parley, one was given me, but without assigning me any official character. I pointed out the omission, and the secretary said that I had not presented

my credentials. I answered that my credentials were to the general government, and not to that of the State of Guatimala, which alone he represented; but he persisted that it was not the custom of his government to recognise an official character unless he presented his credentials. His government had been in existence about six months, and during that time no person claiming to be official had been near the country. put into his hands my passport from my own government, reminded him that I had been arrested and imprisoned once, assured him that I should at all events set out for San Salvador, and wished to know definitively whether he would give me such a passport as I had a right to ask for. After much hesitation, and with a very bad grace, he interlined before the official title the words con el caracter. I make great allowance for party feeling in a country where political divisions are matters of life and death, more particularly for Don Joaquim Durand, whose brother, a priest, was shot a short time before by the Morazan party; but this attempt to embarrass my movements, by depriving me of the benefit of official character, excited a feeling of indignation which I did not attempt to conceal. To refuse accepting the passport altogether, or to wait a day for remonstrance, would cause me to lose my passage by sea, and make it necessary to undertake a dangerous journey by land, or abandon going to the capitol; which, I believe, was precisely what was wished. I was resolved not to be prevented by any indirect means. I only needed a passport to the port—the best they could give I did not value very highly-in San Salvador it would be utterly worthless; and with the uncourteous paper thus ungraciously bestowed, I returned to the house, and at

two o'clock we started. It was the hottest hour of the day, and when we passed the gate the sun was scorching. Late as it was, our muleteer had not finished his leave-taking. His wife and little son accompanied him; and at some distance outside we were obliged to stop in the hot sun and wait till they came up. We were extremely glad when they exchanged their last embraces, and the wife and son turned off for their home in Mixco.

Notwithstanding the lateness of the hour, we diverged from the regular road for the purpose of passing by the Lake of Amatitan, but it was dark when we reached the top of the high range of mountains which bounds that beautiful water. Looking down, it seemed like a gathering of fog in the bottom of a deep valley. The descent was by a rough zigzag path on the side of the mountain, very steep, and, in the extreme darkness, difficult and dangerous. We felt happy when we reached the bank of the lake, though still a little above it. The mountains rose round it like a wall, and cast over it a gloom deeper than the shade of night. We rode for some distance with the lake on our left, and a high and perpendicular mountain-side on our right. A cold wind had succeeded the intense heat of the day, and when we reached Ametitan I was perfectly chilled. We found the captain in the house he had in-It was nine o'clock, and, not having touched dicated. anything since seven in the morning, we were prepared to do justice to the supper he had provided for us.

To avoid the steep descent to the lake with the cargo-mules, our muleteer had picked up a guide for us on the road, and gone on himself direct; but, to our surprise, he had not yet arrived. While at supper we heard an uproar in the street, and a man ran in to tell us that a mob was murdering our muleteer. The captain, a frequent visiter to the country, said it was probably a general machete fight, and cautioned us against going out. While in the corridor, hesitating, the uproar was hurrying toward us; the gate burst open, and a crowd rushed in, dragging with them our muleteer, that respectable husband and father, with his machete drawn, and so tipsy that he could hardly stand, but wanted to fight all the world. With difficulty we got him entangled among some saddle-gear, when he dropped down, and, after vain efforts to rise, fell asleep.

I woke the next morning with violent headache and pain in all my bones. Nevertheless, we started at daylight, and rode till five o'clock. The sun and heat increased the pain in my head, and for three hours before reaching Escuintla I was in great suffering. I avoided going to the corregidor's, for I knew that his sleeping apartment was open to all who came, and I wanted quiet; but I made a great mistake in stopping at the house of the captain's friend. He was the proprietor of an estanco or distillery for making agua ardiente, and gave us a large room directly back of a store, and separated from it by a low board partition open over the top; and this store was constantly filled with noisy, wrangling, and drinking men and women. My bed was next to the partition, and we had eight or ten men in our room. All night I had a violent fever, and in the morning I was unable to move. Captain De Nouvelle regretted it, but he could not wait, as his ship was ready to lie off and on without coming to anchor. Mr. Catherwood had me removed to a storeroom filled with casks and demijohns, where, except from occasional

entries to draw off liquor, I was quiet; but the odour was sickening.

In the afternoon the fever left me, and we rode to Masaya, a level and shady road of four leagues, and, to our surprise and great satisfaction, found the captain at the house at which I had stopped on my return from Istapa. He had advanced two leagues beyond, when he heard of a band of robbers at some distance farther on, and returned to wait for company, sending, in the mean time, to Escuintla for a guard of soldiers. We afterward learned that they were a body of exiles who had been expelled from Guatimala, and were crossing from Quezaltenango to San Salvador; but, being in desperate circumstances, they were dangerous persons to meet on the road.

The hut at which we stopped was hardly large enough for the family that occupied it, and our luggage, with two hammocks and a cartaret, drove them into a very small space. Crying children are said to be healthy; if so, the good woman of the house was blessed: besides this, a hen was hatching a brood of chickens under my head. During the night a party of soldiers entered the village, in pursuance of the captain's requisition, and passed on to clear the road. We started before daylight; but as the sun rose my fever returned, and at eleven o'clock, when we reached Overo, I could go no farther.

I have before remarked that this hacienda is a great stopping-place from Istapa and the salt-works; and unfortunately for me, several parties of muleteers, in apprehension of the robbers, had joined together, and starting at midnight, had already finished their day's labour. In the afternoon a wild boar was hunted, which our muleteer, with my gun, killed. There was a great feast in cooking and eating him, and the noise racked my brain. Night brought no relief. Quiet was all I wanted, but that it seemed impossible to have; besides which, the rancho was more than usually abundant in flees. All night I had violent fever. Mr. Catherwood, who, from not killing any one at Copan, had conceived a great opinion of his medical skill, gave me a powerful dose of medicine, and toward morning I fell asleep.

At daylight we started, and arrived at Istapa at nine o'clock. Captain De Nouvelle had not yet gone on board. Two French ships were then lying off the port: the Belle Poule and the Melanie, both from Bordeaux, the latter being the vessel of Captain De Nouvelle. He had accounts to arrange with the captain of the Belle Poule, and we started first for his vessel.

I have before remarked that Istapa is an open roadstead, without bay, headland, rock, reef, or any protection whatever from the open sea. Generally the sea is, as its name imports, pacific, and the waves roll calmly to the shore; but in the smoothest times there is a breaker, and to pass this, as a part of the fixtures of the port, an anchor is dropped outside, with a buoy attached, and a long cable passing from the buoy is secured The longboat of the Melanie lay hard on shore. ashore, stern first, with a cable run through a groove in the bows, and passing through the sculling-hole in the She was filled with goods, and among them we took our seats. The mate sat in the stern, and, taking advantage of a wave that raised the bows, gave the order to haul. The wet rope whizzed past, and the boat moved till, with the receding wave, it struck heavily on the sand. Another wave and another haul, and she swung clear of the bottom; and meeting the coming,

Market - Was

and hauling fast on the receding wave, in a few minutes we passed the breakers, the rope was thrown out of the groove, and the sailors took to their oars.

It was one of the most beautiful of those beautiful days on the Pacific. The great ocean was as calm as a lake; the freshness of the morning still rested upon the water, and already I felt revived. In a few minutes we reached the Belle Poule, one of the most beautiful ships that ever floated, and considered a model in the French commercial marine. The whole deck was covered with an awning, having a border trimmed with scarlet, and fluttering in the wind. The quarter-deck was raised, protected by a fanciful awning, furnished with settees, couches, and chairs, and on a brass railing in front sat two beautiful Peruvian parrots. The door of the cabin was high enough to admit a tall man without stooping. On each side were four staterooms, and the stern was divided into two chambers for the captain and supercargo, each with a window in it, and furnished with a bed (not a berth), a sofa, books, drawers, writing-desk, everything necessary for luxurious living on shipboard; just the comforts with which one would like to circumnavigate the world. She was on a trading voyage from Bordeaux, with an assorted cargo of French goods; had touched at the ports in Peru, Chili, Panama, and Central America, and left at each place merchandise to be sold, and the proceeds to be invested in the products of the country; and was then bound to Mazatlan, on the coast of Mexico, whence she would return and pick up her cargo, and in two years return to Bordeaux. We had a déjeuner à la fourchette, abounding in Paris luxuries, with wines and café, as in Paris, to which, fortunately for the ship's stores, I did not bring my accustomed vigour; and there was style in

spoke to me of the deceitfulness of the sea, of shipwrecks, of the wreck of an American vessel which he had fallen in with on his first cruise in the Pacific, and of his beautiful and beloved France. The freshness of the air was grateful; and while he was entertaining me, I stretched myself on a settee and fell asleep.

The next day I had a recurrence of fever, which continued upon me all day, and the captain put me under ship's discipline. In the morning the maître d'hôtel stood by me with cup and spoon, "Monsieur, un vomitif," and in the afternoon, "Monsieur, une purge." When we arrived at Acajutla I was unable to go ashore. As soon as we cast anchor the captain landed, and before leaving for Zonzonate engaged mules and men for me. The port of Acajutla is not quite so open as that of Istapa, having on the south a slight projecting headland of rock. In the offing were a goelette brig for a port in Peru, a Danish schooner for Guayaquil, and an English brig from London. All the afternoon I sat on the upper deck. Some of the sailors were asleep and others playing cards. In sight were six volcanoes; one constantly emitting smoke, and another flames. At night the Volcano of Izalco seemed a steady ball of fire.

The next morning the mate took me ashore in the launch. The process was the same as at Istapa, and we were detained some time by the boat of the English vessel occupying the cable. As soon as we struck, a crowd of Indians, naked except a band of cotton cloth around the loins and passing between the legs, backed up against the side of the boat. I mounted the shoulders of one of them; as the wave receded he carried me several paces onward, then stopped and braced himself against the coming wave. I clung to his neck,

but was fast sliding down his slippery sides, when he deposited me on the shore of San Salvador, called by the Indians "Cuscatlan," or the land of riches. Alvarado, on his voyage to Peru, was the first Spaniard who ever set foot upon this shore, and as I took special care to keep my feet from getting wet, I could but think of the hardy frames as well as iron nerves of the conquerors of America.

The mate and sailors took leave of me and returned to the ship. I walked along the shore and up a steep It was only eight o'clock, and already excessively On the bank fronting the sea were the ruins of large warehouses, occupied as receptacles for merchandise under the Spanish dominion, when all the ports of America were closed against foreign vessels. In one corner of the ruined building was a sort of guardroom, where a few soldiers were eating tortillas, and one was cleaning his musket. Another apartment was occupied by the captain of the port, who told me that the mules engaged for me had got loose, and the muleteers were looking for them. Here I had the pleasure to meet Dr. Drivin, a gentleman from the Island of St. Lucia, who had a large sugar hacienda a few leagues distant, and was at the port to superintend the disembarcation of machinery for a mill from the English brig. waiting for the mules he conducted me to a hut where he had two Guayaquil hammocks hung, and feeling already the effect of my exertions, I took possession of one of them.

The woman of the rancho was a sort of ship's husband; and there being three vessels in port, the rancho was encumbered with vegetables, fruit, eggs, fowls, and ship's stores. It was close and hot, but very soon I required all the covering I could get. I had a violent

A STATE OF THE STA

ague, followed by a fever, in comparison with which all I had suffered before was nothing. I called for water till the old woman was tired of giving it to me, and went out and left me alone. I became lightheaded, wild with pain, and wandered among the miserable huts with only the consciousness that my brain was scorching. I have an indistinct recollection of speaking English to some Indian women, begging them to get me a horse to ride to Zonzonate; of some laughing, others looking at me with pity, and others leading me out of the sun, and making me lie down under the shade of a tree. At three o'clock in the afternoon the mate came ashore again. I had changed my position, and he found me lying on my face asleep, and almost withered by the sun. He wanted to take me back on board the ship, but I begged him to procure mules and take me to Zonzonate, within the reach of medical assistance. It is hard to feel worse than I did when I mounted. I passed three hours of agony, scorched by the intense heat, and a little before dark arrived at Zonzonate, fortunate, as Dr. Drivin afterward told me, in not having suffered a stroke of the sun. Before entering the town and crossing the bridge over the Rio Grande, I met a gentleman well mounted, having a scarlet Peruvian pellon over his saddle, with whose appearance I was struck, and we exchanged low bows. This gentleman, as I afterward learned, was the government I was looking after.

I rode to the house of Captain De Nouvelle's brother, one of the largest in the place, where I had that comfort, seldom known in Central America, a room to myself, and everything else necessary. For several days I remained within doors. The first afternoon I

Vol. I.—S s

Are Mary Con.

some of his followers, and four thousand dollars in money. Vigil assented to all except the four thousand dollars in money, but offered instead the credit of the State of San Salvador, which Rascon agreed to accept. Papers were drawn up, and that afternoon was appointed for their execution; but, while Vigil was waiting for him, Rascon and his friends, without a word of notice, mounted their horses and rode out of town. The place was thrown into great excitement, and in the evening I saw the garrison busily engaged in barricading the plaza, in apprehension of another attack.

The next day I made a formal call upon Señor Vigil. I was in a rather awkward position. When I left Guatimala in search of a government, I did not expect to meet it on the road. In that state I had heard but one side; I was just beginning to hear the other. If there was any government, I had treed it. Was it the real thing or was it not? In Guatimala they said it was not; here they said it was. It was a knotty question. I was in no great favour in Guatimala, and in endeavouring to play a safe game I ran the risk of being hustled by all parties. In Guatimala they had no right to ask for my credentials, and took offence because I did not present them; here, if I refused, they had a right to consider it an insult. In this predicament I opened my business with the vice-president, and told him that I was on my way to the capital, with credentials from the United States; but that, in the state of anarchy in which I found the country, was at a loss what to do; I was desirous to avoid making a false step, and anxious to know whether the Federal Government really existed, or whether the Republic was dissolved. Our interview was long and interesting, and the purport of his answer was, that the government did exist de facto and de jure; he himself

The state of the s

great perplexity whether I had any government was not yet brought to a close.

In the mean time, while the political repairs were going on, I remained in Zonsonate recruiting. The town is situated on the banks of the Rio Grande, which is formed by almost innumerable springs, and in the Indian language its name means four hundred springs of water. It stands in one of the richest districts of the rich State of San Salvador, and has its plaza, with streets at right angles, and white houses of one story, some of them very large; but it has borne its share of the calamities which have visited the unfortunate Republic. The best houses are deserted, and their owners in exile. There are seven costly churches and but one cura.

I was unable to undertake any journey by land, and feeling the enervating effect of the climate, swung all day in a hammock. Fortunately, the proprietors of the brig which I had seen at Acajutla, bound for Peru, changed her destination, and determined to send her to Costa Rica, the southernmost state of the Confederacy. At the same time, a man offered as a servant, very highly recommended, and whose appearance I liked; and I resolved to have the benefit of the sea voyage, and, in returning by land, explore the canal route between the Atlantic and Pacific by the Lake of Nicaragua, a thing which I had desired much, but despaired of being able to accomplish.

Before leaving I roused myself for an excursion. The window of my room opened upon the Volcano of Izalco. All day I heard at short intervals the eruptions of the burning mountain, and at night saw the column of flame bursting from the crater, and streams of fire rolling down its side. Fortunately, Mr. Blackburn, a Scotch merchant, for many years resident in Peru, ar-

it, but behind it is a higher mountain, which commands a view of the burning crater. The whole volcano was in full sight, spouting into the air a column of black smoke and an immense body of stones, while the earth shook under our feet. Crossing the plain, we commenced ascending the mountain. At eleven o'clock we sat down by the bank of a beautiful stream to break-My companion had made abundant provision, and for the first time since I left Guatimala I felt the keenness of returning appetite. In half an hour we mounted, and soon after twelve o'clock entered the woods, having a very steep ascent by a faint path, which we soon lost altogether. Our guide changed his direction several times, and at length got lost, tied his horse, and left us to wait while he searched the way. We knew that we were near the volcano, for the explosions sounded like the deep mutterings of dreadful thunder. up as we were in the woods, these reports were awful. Our horses snorted with terror, and the mountain quaked beneath our feet. Our guide returned, and in a few minutes we came out suddenly upon an open point, higher than the top of the volcano, commanding a view of the interior of the crater, and so near it that we saw the huge stones as they separated in the air, and fell pattering around the sides of the volcano. In a few minutes our clothes were white with ashes, which fell around us with a noise like the sprinkling of rain.

The crater had three orifices, one of which was inactive; another emitted constantly a rich blue smoke; and after a report, deep in the huge throat of the third appeared a light blue vapour, and then a mass of thick black smoke, whirling and struggling out in enormous wreaths, and rising in a dark majestic column, lighted for a moment by a sheet of flame; and when the smoke

mind we summed up our want of comforts for passing the night on the mountain, and determined to return. Mr. Blackburn and I thought that we could avoid the circuit of the mountain by descending directly to the base of the volcano, and crossing it, reach the camino real; but our guide said it was a tempting of Providence, and refused to accompany us. We had a very steep descent on foot, and in some places our horses slid down on their haunches. An immense bed of lava, stopped in its rolling course by the side of the mountain, filled up the wide space between us and the base of the volcano. We stepped directly upon this black and frightful bed, but we had great difficulty in making our horses follow. The lava lay in rolls as irregular as the waves of the sea, sharp, rough, and with huge chasms, difficult for us and dangerous for the horses. With great labour we dragged them to the base and around the side of the volcano. Massive stones, hurled into the air, fell and rolled down the sides, so near that we dared not venture farther. We were afraid of breaking our horses' legs in the holes into which they were constantly falling, and turned back. On the lofty point from which we had looked down into the crater of the volcano sat our guide, gazing, and, as we could imagine, laughing We toiled back across the bed of lava and up the side of the mountain, and when we reached the top both my horse and I were almost exhausted. Fortunately, the road home was down hill. It was long after dark when we passed the foot of the mountain and came out upon the plain. Every burst of the volcano sent forth a pillar of fire; in four places were steady fires. and in one a stream of fire was rolling down its side. At eleven o'clock we reached Zonzonate, besides toiling around the base of the volcano, having ridden up-

Vol. I.—Т т

## CHAPTER XVI.

Sickness and Mutiny.—Illness of Captain Jay.—Critical Situation.—Rough Nursing.—A Countryman in Trouble.—Dolphins.—Succession of Volcances.

—Gulf of Nicoya.—Harbour of Caldera.—Another Countryman.—Another Patient.—Hacienda of San Felippe.—Mountain of Aguacata.—"Zillenthal Patent Self-acting Cold Agualgamation Machine."—Gold Minea.—View from the Mountain Top.

On Monday, the twenty-second of January, two hours before daylight, we started for the port. 'Hezoos led the way, carrying before him all my luggage, rolled up in a baquette, being simply a cowhide, after the fashion of the country. At daylight we heard behind us the clattering of horses' hoofs, and Don Manuel de Aguila, with his two sons, overtook us. Before the freshness of the morning was past we reached the port, and rode up to the old hut which I had hoped never to see again. The hammock was swinging in the same place. The miserable rancho seemed destined to be the abode of sickness. In one corner lay Señor D'Yriarte, my captain, exhausted by a night of fever, and unable to sail that day.

Dr. Drivin was again at the port. He had not yet disembarked 'is machinery; in fact, the work was suspended by a mutiny on board the English brig, the ringleader of which, as the doctor complained to me, was an American. I passed the day on the seashore. In one place, a little above high-water mark, almost washed by the waves, were rude wooden crosses, marking the graves of unhappy sailors who had died far from their homes. Returning, I found at the hut Captain Jay, of the English brig, who also complained to me of the American sailor. The captain was a young

seemed constructed expressly for holding men in convulsions. At first he was so shocked that he did not know what to do. I told him that the captain was to be held, whereupon, opening his powerful arms, he closed them around the captain's with the force of a hydraulio press, turning the legs over to me. These legs were a pair of the sturdiest that ever supported a human body; and I verily believe that if the feet had once touched my ribs, they would have sent me through the wall of Watching my opportunity, I wound the hammock around his legs, and my arms around the hammock. In the mean time he broke loose from Mr. Warburton's hug, who, taking the hint from me, doubled his part in with the folds of the hammock, and gave his clinch from the outside. The captain struggled, and, worming like a gigantic snake, slipped his head out of the top of the hammock, and twisted the cords around his neck, so that we were afraid of his strangling himself. We were in utter despair, when two of his sailors rushed in, who, being at home with ropes, extricated his head, shoved him back into the hammock, wrapped it around him as before, and I withdrew completely exhausted.

The two recruits were Tom, a regular tar of about forty, and the cook, a black man, and particular friend of Tom, who called him Darkey. Tom undertook the whole direction of securing the captain; and although Dr. Drivin and several Indians came in, Tom's voice was the only one heard, and addressed only to "Darkey." "Stand by his legs, Darkey!" "Hold fast, Darkey!" "Steady, Darkey!" but all together could not hold him. Turning on his face and doubling himself inside, he braced his back, and drove both legs through the hammock, striking his feet violently against the ground;

his baggy shirt a foot more out of his trousers, and thrust the parrot into his bosom, almost smothering it with his neckcloth. The parrot, indignant at this confinement, was driving his beak constantly into Tom's breast, which was scarified and covered with blood; and once, when Tom thought it was going too far, he put his hand inside and pinched it, which produced the extraordinary sounds we had heard.

In a little while Tom and Darkey got the Indians to relieve them, and went out to drink the captain's health. On their return they took their places on the ground, one on each side of their commander. I threw myself into the broken hammock; and Dr. Drivin, charging them, if the captain awoke, not to say anything that could agitate him, went off to another hut.

It was not long before the captain, raising his head, called out, "What the devil are you doing with my legs?" which was answered by Tom's steady cry, "Hold on, Darkey!" Darkey and an Indian were holding the captain's legs, two Indians his arms, and Tom was spread over his body. The captain looked perfectly sensible, and utterly amazed at being pinned to the ground. "Where am I?" said he. Tom and Darkey had agreed not to tell him what had happened: but, after the most extraordinary lying on the part of Tom, while the captain was looking at him and us in utter amazement, the poor fellow became so entangled, that, swearing the doctor might stay and tell his own stories, he began where he and Darkey came in, and found the captain kicking in the hammock; and the captain was given to understand that if it had not been for him and Darkey he would have kicked his own brains out. I relieved Tom's story from some obscurity, and a general and noisy conversation followed,

which was cut short by poor Captain D'Yriarte, who had not had a wink of sleep all night, and begged us to give him a chance.

In the morning, while I was taking chocolate with Doctor Drivin, the mate came to the hut with the mutinous American sailor in the custody of four soldiers, to make a complaint to me. The sailor was a young man of twenty-eight, short, well-made, and very goodlooking, and his name was Jemmy. He, too, complained to me; wanted to leave the brig, and said that he would stop on a barren rock in the midst of the ocean rather than remain on board. I told him I was sorry to find an American sailor a ringleader in mutiny, and represented to him the distress and danger in which it had placed the captain. Doctor Drivin had had some sharp passages with him on board the brig, and, after a few words, started up and struck him. Jemmy fell back in time to avoid the full blow, and, as if by no means unused to such things, continued to fall back and ward off; but when pressed too hard, he broke loose from the soldiers, and tore off his jacket for a regular fight. I had no idea of favouring a mutinous sailor, but still less of suffering an American to be maltreated by odds, and hauled off the soldiers. In a moment the doctor's passion was over, and he discontinued his attack, whereupon Jemmy surrendered himself to the soldiers, who carried him, as I supposed, to the guardhouse. I waited a little while, and, going down, saw Jemmy sitting on the ground in front of the quartel, with both legs in the stocks above the knees. He was keenly alive to the disgrace of his situation, and my blood boiled. I hurried to the captain of the port, and complained warmly of his conduct as highhanded and insufferable, and insisted that Jemmy must

be released, or I would ride to San Salvador on the instant and make a complaint against him. Doctor Drivin joined me, and Jemmy was released from the stocks, but put under guard in the quartel. This will probably never reach the eyes of any of his friends, but I will not mention his name. He was from the little town of Esopus, on the Hudson. In 1834 he sailed from New-York in the sloop-of-war Peacock for the Pacific station; was transferred to the North Carolina, and regularly discharged at Valparaiso; entered the Chilian naval service, and after plenty of fighting and no prize-money, shipped on board this brig. I represented that he was liable to be tried for mutiny, and had only escaped the stocks by my happening to be at the port; that I could do nothing more for him; and he might be kept on shore till the vessel sailed, and carried on board in irons. It was a critical moment in the young man's life; and, as one destitute of early opportunities, and whom necessity had probably doomed to a wayward life, and, moreover, as a countryman, I was anxious to save him from the effects of headstrong The captain said he was the best sailor on board; and as he was short of hands, I procured from him a promise that, if Jemmy would return to his duty, he would take no notice of what had passed, and would give him his discharge at the first port where he could procure a substitute.

Fortunately, in the afternoon Captain D'Yriarte was sufficiently recovered to sail, and before going on board my vessel I took Jemmy to his. She was the dirtiest vessel I ever saw, and her crew a fair sample of the villanous sailors picked up in the ports of the Pacific. Among them, and as bad as any in appearance, was another countryman, Jemmy's American accomplice.

Vol. I.-U U

one on board. The king of the sea seemed conscious of his fallen state; his beautiful colours faded, and he became spotted, and at last heavy and lustreless, like any other dead fish.

We passed in regular succession the volcances of San Salvador, San Vicente, San Miguel, Telega, Momotombo, Managua, Nindiri, Masaya, and Nicaragua, each one a noble spectacle, and all together forming a chain with which no other in the world can be compared; indeed, this coast has well been described as "bristling with volcanic cones." For two days we lay with sails flapping in sight of Cape Blanco, the upper headland of the Gulf of Nicova. On the afternoon of the thirtyfirst we entered the gulf. On a line with the point of the cape was an island of rock, with high, bare, and precipitous sides, and the top covered with verdure. It was about sunset; for nearly an hour the sky and sea seemed blazing with the reflection of the departing luminary, and the island of rocks seemed like a fortress with turrets. It was a glorious farewell view. I had passed my last night on the Pacific, and the highlands of the Gulf of Nicoya closed around us.

Early in the morning we had the tide in our favour, and very soon leaving the main body of the gulf, turned off to the right, and entered a beautiful little cove, forming the harbour of Caldera. In front was the range of mountains of Aguacata, on the left the old port of Pont Arenas, and on the right the Volcano of San Pablo. On the shore was a long low house set upon piles, with a tile roof, and near it were three or four thatched huts and two canoes. We anchored in front of the houses, and apparently without exciting the attention of a soul on shore.

All the ports of Central America on the Pacific are

trance of seditious persons, emigrés, and expulsados from other states, who might disturb the peace of Costa Rica, but that it could not contemplate a case like mine, at the same time laying great stress upon my official character. Fortunately for me, he had a high sense of the respect due to that character, and, though holding a petty office, had a feeling of pride that his state should not be considered wanting in courtesy to an accredited stranger. For a long time he was at a loss what to do; but finally, after much deliberation, he requested me to wait till morning, when he would despatch a courier to advise the government of the circumstances, and would take upon himself the responsibility of permitting me to land. Fearful of some accident or some change of purpose, and anxious to get my feet on shore, I suggested that, in order to avoid travelling in the heat of the day, it would be better to sleep on shore, to be ready for an early start, to which he assented.

In the afternoon the captain took me ashore. At the first house we saw two candles lighted to burn at the body of a dead man. All whom we saw were ill, and all complained that the place was fatal to human life. In fact, it was almost deserted; and, notwithstanding its advantages as a port, government, a few days afterward, issued an order for breaking it up, and removing back to the old port of Pont Arenas. The captain was still suffering from fever and ague, and would not on any account remain after dark. I was so rejoiced to find myself on shore, that if I had met a death's head at every step it would hardly have turned me back.

The last stranger at the port was a distinguished American. His name was Handy; I had first heard of him at the Cape of Good Hope, hunting giraffes, afterward met him in New-York, and regretted exceedingly to miss him here. He had travelled from the United States through Texas, Mexico, and Central America, with an elephant and two dromedaries as his file leaders! The elephant was the first ever seen in Central America, and I often heard of him in the Pueblos under the name of El Demonio. Six days before, Mr. Handy, with his interesting family, had embarked for Peru, and perhaps he is at this moment crossing the pampas to Brazil.

Determined not to lose sight of my friend the captain of the port, with my luggage at my heels I walked down the beach for the custom-house. It was a frame building, about forty feet long, and stood at a little distance above high-water mark, on piles about six feet above ground. It was the gathering-place of different persons in the employ of the government, civil and military, and of two or three women employed by them. The military force consisted of the captain of the port and the soldier who boarded us, so that I had not much fear of being sent back at the point of the bayonet. During the evening a new difficulty arose about my servant; but, considering myself tolerably secure, I insisted that he was my suite, and obtained permission for him to accompany me. My host gave me a bedstead, with a bull's hide for a bed. It was a warm night, and I placed it opposite an open door, and looked out upon the water of the gulf. The waves were breaking gently upon the shore, and it was beautiful to see the Cosmopolita riding quietly at her anchor, without even 'Hezoos or the luggage in her.

At two o'clock in the morning we rose, and before three we started. The tide was low, and for some distance we rode along the shore by moonlight. At daylight we overtook the courier sent to give advice of my coming; in an hour crossed the river of Jesus Maria, and at seven o'clock stopped to breakfast at the hacienda of the same name.

It was a miserable shell, with an arbour of branches around it, but had an appearance of cleanliness and comfort; and Hezoos told me that the proprietor had on it two thousand head of cattle, and owned all the land over which we had ridden from the sea. Hezoos was quite at home; and, as he afterward told me, he had once wanted to marry one of the daughters; but the father and mother objected, because he was not good enough. He added that they were surprised at seeing him return in such prosperous circumstances, and that the daughter told him she had always refused to marry any one else on account of her affection for him.

While breakfasting, the mother told me of a sick daughter, asked me for remedios, and finally requested me to go in and see her. The door opened from the shed, and all the apertures in the room were carefully closed, so as to exclude even a breath of air. The invalid lay in a bed in one corner, with a cotton covering over it like a moscheto-netting, but lower, and pinned close all around; and when the mother raised the covering, I encountered a body of hot and unwholesome air that almost overcame me. The poor girl lay on her back, with a cotton sheet wound tightly around her body; and already she seemed like one laid out for She was not more than eighteen; the fever had just left her, her eye still sparkled, but her face was pale, and covered with spots, seams, and creases of dirt. She was suffering from intermitting fever, that scourge which breaks down the constitution and carries to the grave thousands of the inhabitants of Central America; and, according to the obstinate prejudice of

mining. It was in a large clearing, and a fine situation, and its cleanliness, neatness, and good fences showed that the Welshman had not forgotten what he had learned at home.

We crossed the river Surubris and the Rio Grande or Machuca, and reached the hacienda of San Mateo, situated in the Boca of the mountain of Aguacate, and from this place we began to ascend. The road had been much improved lately, but the ascent was steep, wild, and rugged. As we toiled up the ravine, we heard before us a loud noise, that sounded like distant thunder, but regular and continued, and becoming louder as we advanced; and at length we came out on a small clearing, and saw on the side of the mountain a neat frame building of two stories, with a light and graceful balcony in front; and alongside was the thundering machine which had startled us by its noise. Strangers from the other side of the Atlantic were piercing the sides of the mountain, and pounding its stones into dust to search for gold. The whole range, the very ground which our horses spurned with their hoofs, contained that treasure for which man forsakes kindred and country.

I rode up to the house and introduced myself to Don Juan Bardh, the superintendent, a German from Friesburg. It was about two o'clock, and excessively hot. The house was furnished with chairs, sofa, and books, and had in my eyes a delightful appearance; but the view without was more so. The stream which turned the immense pounding-machine had made the spot, from time immemorial, a descansadera, or resting-place for muleteers. All around were mountains, and directly in front one rose to a great height, receding, and covered to the top with trees.

Vol. I.—X x

Don Juan Bardh had been superintendent of the Quebrada del Ingenio for about three years. The Company which he represented was called the Anglo Costa Rican Economical Mining Company. It had been in operation these three years without losing anything, which was considered doing so well that it had increased its capital, and was about continuing on a larger scale. The machine, which had just been set up, was a new German patent, called a Machine for extracting Gold by the Zillenthal Patent Self-acting Cold Amalgamation Process (I believe that I have omitted nothing), and its great value was that it required no preliminary process, but by one continued and simple operation extracted the gold from the stone. It was an immense wheel of cast iron, by which the stone, as it came from the mountain, was pounded into powder; this passed into troughs filled with water, and from them into a reservoir containing vases, where the gold detached itself from the other particles, and combined with the quicksilver with which the vases were provided.

There were several mines under Don Juan's charge, and after dinner he accompanied me to that of Corrallio, which was the largest, and, fortunately, lay on my road. After a hot ride of half an hour, ascending through thick woods, we reached the spot.

According to the opinion of the few geologists who have visited that country, immense wealth lies buried in the mountain of Aguacate; and so far from being hidden, the proprietors say, its places are so well marked that all who search may find. The lodes or mineral veins run regularly north and south, in ranges of greenstone porphyry with strata of basaltic porphyry, and average about three feet in width. In some places sidecuts or lateral excavations are made from east to west,

## CHAPTER XVII.

La Garita.—Alihuela.—A friendly People.—Heredia.—Rio Segondo.—Coffeeplantations of San José.—The Sacrament for the Dying.—A happy Meeting.—
Travelling Embarrassments.—Quarters in a Convent.—Señor Carillo, Chief of
State.—Vicissitudes of Fortune.—Visit to Cartago.—Tree Rios.—An unexpected Meeting.—Ascent of the Volcano of Cartago.—The Crater.—View of
the two Seas.—Descent.—Stroll through Cartago.—A Burial.—Another attack of Fever and Ague.—A Vagabond.—Cultivation of Coffee.

The next morning we entered an open, rolling, and undulating country, which reminded me of scenes at home. At nine o'clock we came to the brink of a magnificent ravine, and winding down by a steep descent of more than fifteen hundred feet, the mountains closed around us and formed an amphitheatre. At the bottom of the ravine was a rough wooden bridge crossing a narrow stream running between perpendicular rocks a hundred and fifty feet high, very picturesque, and reminding me of Trenton Falls.

We ascended by a steep road to the top of the ravine, where a long house stood across the road, so as to prevent all passing except directly through it. It is called La Garita, and commands the road from the port to the capital. Officers are stationed here to take an account of merchandise and to examine passports. The one then in command had lost an arm in the service of his country, i. e., in a battle between his own town and another fifteen miles off, and the place was given to him as a reward for his patriotic services.

As we advanced the country improved, and for a league before entering Alihuela it was lined on both sides with houses three or four hundred yards apart, built of sundried bricks, whitewashed, and the fronts of some were ornamented with paintings. Several had chalked in red on each side of the door the figure of a soldier, with his musket shouldered and bayonet fixed, large as life and stiff as a martinet. But all imperfections were hidden by rows of trees on both sides of the road, many of them bearing beautiful flowers, which in some places completely imbowered the houses. fields were cultivated with sugarcane, and every house had its little trapiche or sugarmill; and there were marks of carriage-wheels, and very soon we heard a vehicle approaching. The creaking of its wheels made almost as much noise as the Zillenthal Patent Cold Amalgamating Machine in the mountain of Aguacate. They were made of a cut, about ten or twelve inches thick, from the trunk of a Guanacaste tree, with a hole in the centre, which played upon the axle almost ad libitum, and made the most mournful noise that can be conceiv-The body was constructed of sugarcane; it was about four feet high, and drawn by oxen fastened by the horns instead of the neck.

At the entry of Alihuela I stopped to inquire for one bearing a name immortal in the history of the Spanish conquest. It was the name of Alvarado. Whether he was a descendant or not I do not know, nor did he; and strange to say, though I met several bearing that name, not one attempted to trace his lineage to the conqueror. Don Ramon Alvarado, however, was recommended to me for qualities which allied him in character with his great namesake. He was the courier of the English Mining Company for Serapequea and the River St. Juan, one of the wildest roads in all Central America.

Next to the advantage of the sea voyage, my principal object in leaving Zonzonate was to acquire some information in regard to the canal route between the Atlantic and Pacific by means of the Lake of Nicaragua and the River San Juan, and my business with Alvarado was to secure him as a guide to the port of San
Juan. In half an hour all these arrangements were
made, the day fixed, and half the contract-money paid.
In the mean time 'Hezoos was busily engaged in drawing a black glazed covering over my hat, and fixing in
it an American eagle which I had taken off on shipboard.

There are four cities in Costa Rica, all of which lie within the space of fifteen leagues; yet each has a different climate and different productions. Including the suburbs, Alihuela contains a population of about 10,000. The plaza was beautifully situated, and the church, the cabildo, and the houses fronting it were handsome. latter were long and low, with broad piazzas and large windows, having balconies made of wooden bars. It was Sunday, and the inhabitants, cleanly dressed, were sitting on the piazzas, or, with doors wide open, reclining in hammocks, or on high-backed wooden settees inside. The women were dressed like ladies, and some were handsome, and all white. A respectable-looking old man, standing in the door of one of the best houses, called out "Amigo," "friend," and asked us who we were, whence we came, and whither we were going, recommending us to God at parting; and all along the street we were accosted in the same friendly spirit.

At a distance of three leagues we passed through Heredia without dismounting. I had ridden all day with a feeling of extraordinary satisfaction; and if such were my feelings, what must have been those of 'Hezoos? He was returning to his country, with his love for it increased by absence and hardship away from home. All the way he met old acquaintances

and friends. He was a good-looking fellow, dashingly dressed, and wore a basket-hilted Peruvian sword more than six feet long. Behind him was strapped a valise of scarlet cloth, with black borders, part of the uniform of a Peruvian soldier. It would have been curious to remember how many times he told his story: of military service and two battles in Peru; of impressment for the navy and desertion; a voyage to Mexico, and his return to Guatimala by land; and always concluded by inquiring about his wife, from whom he had not heard since he left home, "la povera" being regularly his last words. As we approached his home his tenderness for la povera increased. He could not procure any direct intelligence of her; but one good-natured friend suggested that she had probably married some one else, and that he would only disturb the peace of the family by his return.

A league beyond Heredia we came to another great ravine. We descended, and crossed a bridge over the Rio Segondo. A few months before, this river had risen suddenly and without any apparent cause, swept away a house and family near the bridge, and carried with it consternation and death. But little is known of the geography of the interior of the country, and it is supposed that a lake had burst its bounds. Rising upon the other side, Hezoos pointed out the scene of the battle in which the officer at La Garita had lost his arm, and in which he himself had taken part, and, being a San José man, he spoke of the people of the other town as an Englishman in Lord Nelson's time would of a Frenchman.

On the top of the ravine we came upon a large table of land covered with the rich coffee-plantations of San José. It was laid out into squares of two hundred feet,

my hat. A fanatic fellow, with a scowl on his face, cried out, "quittez el sombrero," "take off your hat." I answered by spurring my horse, and at the same moment the whole procession was thrown into confusion. A woman darted from the line, and 'Hezoos sprang from his horse and caught her in his arms, and hugged and kissed her as much as decency in the public streets would allow. To my great surprise, the woman was only his cousin, and she told him that his wife, who was the principal millimer in the place, was on before in the procession. 'Hezoos was beside himself; ran back, returned, caught his horse, and dragged the beast after him; then mounting and spurring, begged me to hurry on and let him go back to his wife. Entering the town, we passed a respectable-looking house, where four or five well-dressed women were sitting on the piazza. They screamed, 'Hezoos drove his mule up the steps, and throwing himself off, embraced them all around. After a few hurried words, he embraced them all over again. Some male friends attempted to haul him off, but he returned to the women. In fact, the poor fellow seemed beside himself, though I could not but observe that there was method in his madness; for, after two rounds with the very respectable old ladies, he abandoned them, and dragging forward a very pretty young girl with his arms around her waist, and kissing her every moment, told me she was the apprentice of his wife; and though at every kiss he asked her questions about his wife, he did not wait for answers, and the kisses were repeated faster than the questions. all this time I sat on my horse looking on. Doubtless it was very pleasant for him, but I began to be impatient; seeing which, he tore himself away, mounted, and, accompanied by half a dozen of his friends, he

shut up; a padre who had been in the United States was sick, and could not receive any one; my servant's friends all recommended different persons, as if I had the whole town at my disposal; and principally they urged me to honour with my company the chief of the In the midst of this street consultation, I longed for a hotel at a hundred dollars a day, and the government for paymaster. 'Hezoos, who was all the time in a terrible hurry, after an animated interlude with some of his friends, spurred his mule and hurried me back, crossed a corner of the plaza, turned down a street to the right, stopped opposite a small house, where he dismounted, and begging me to do the same, in a moment the saddles were whipped off and carried inside. I was ushered into the house, and seated on a low chair in a small room where a dozen women, friends of 'Hezoos and his wife, were waiting to welcome him to his home. He told me that he did not know where his house was, or that it had an extra room, till he learned it from his friends; and carrying my luggage into a little dark apartment, said that I could have that to myself, and that he, and his wife, and all his friends would wait upon me, and that I could be more comfortable than in any house in San José. I was excessively tired, having made three days' journey in two, worn out with the worry of searching for a resting-place, and if I had been younger, and had no character to lose, I should not have given myself any farther trouble; but, unfortunately, the dignity of office might have been touched by remaining in the house of my servant; and, besides, I could not move without running against a woman; and, more than all, 'Hezoos threw his arms around any one he chose, and kissed her as much as he pleased. In the midst of my irresolution "la povecool; but, at all events, his nephew coming in soon after, they forthwith procured me chocolate. At each end of the long room was a small one, one occupied by the padre and the other by his nephew. The latter vacated his; and with a few pieces from the padre's, they fitted me up so well, that when I lay down I congratulated myself upon my forcible entry; and probably before they had recovered from their surprise I was asleep.

My arrival was soon known, and the next morning I received several invitations to the houses of residents—one from the lady of Don Manuel de Aguila; but I was so well pleased with the convent that I was not disposed to leave it. As a matter of course, I soon became known to all the foreign residents, who, however, were but four; Messrs. Steiples and Squire, a German and an Englishman, associated in business; Mr. Wallenstein, German; and the fourth was a countryman, Mr. Lawrence, from Middletown, Connecticut. All lived with Mr. Steiples; and I had immediately a general invitation to make his house my home.

San José is, I believe, the only city that has grown up or even improved since the independence of Central America. Under the Spanish dominion Cartago was the royal capital; but, on the breaking out of the revolution, the fervour of patriotism was so hot, that it was resolved to abolish this memorial of colonial servitude, and establish the capital at San José. Their local advantages are perhaps equal. Cartago is nearer the Atlantic, and San José the Pacific; but they are only six leagues apart. The buildings in San José are all republican; there is not one of any grandeur or architectural beauty; and the churches are inferior to many crected by the Spaniards in the smallest villages. Nevertheless, it exhibited a development of resources and

He was about fifty, short and stout, plain, but careful in his dress, and with an appearance of dogged resolution in his face. His house was republican enough, and had nothing to distinguish it from that of any other citizen; in one part his wife had a little store, and in the other was his office for government business. It was not larger than the counting-room of a third-rate merchant, and he had three clerks, who at the moment of my entering were engaged writing, while he, with his coat off, was looking over papers. He had heard of my coming, and welcomed me to Costa Rica. Though the law under which I came near being detained at the port was uppermost in my mind, and I am sure was not forgotten by him, neither of us referred to it. He inquired particularly about Guatimala; and, though sympathizing in the policy of that state, had no good opinion of Carrera. He was uncompromising in his hostility to General Morazan and the Federal Government, and, in fact, it seemed to me that he was against any general government, and strongly impressed with the idea that Costa Rica could stand alone; doubtless believing that the state, or, which is the same thing, he himself, could disburse the revenues better than any other authority. Indeed, this is the rock on which all the politicians of Central America split: there is no such thing as national feeling. Every state would be an empire; the officers of state cannot brook superiors; a chief of the state cannot brook a president. He had not sent deputies to the Convention, and did not intend to do so; but said that Costa Rica would remain neutral until the other states had settled their difficulties. He poke with much interest of the improvement of the roads, particularly to the ports on the Atlantic and Pacific, and expressed great satisfaction at

Early the next morning, accompanied by my countryman Mr. Lawrence, and mounted on a noble mule lent me by Mr. Steiples, I set off for Cartago. the city by a long, well-paved street, and a little beyond the suburbs passed a neat coffee-plantation, which reminded me of a Continental villa. It was the property of a Frenchman, who died just as he completed it; but his widow had provided another master for his house and father for his children. -On both sides were mountains, and in front was the great Volcano of Cartago. The fields were cultivated with corn, plantains, and po-The latter, though indigenous, and now scattered all over Europe, is no longer the food of the natives, and but rarely found in Spanish America. The Cartago potatoes are of good flavour, but not larger than a hickory nut, doubtless from the want of care in cultivating We passed a Campo Santo, a square enclosure of mud-walls whitewashed, and came to an Indian village, the first I had seen in Costa Rica, and much better than any in the other states, the houses being of tejas, more substantial, and the inhabitants having clothes on.

Half way between San José and Cartago we reached the village of Tres Rios. From this place the road was more broken, without fences, and the land but little cultivated.

Entries have been found in the records of Cartago dated in 1598, which show it to be the oldest city in Central America. Coming from San José, its appearance was that of an ancient city. The churches were large and imposing; the houses had yard-walls as high as themselves; and its quiet was extraordinary. We rode up a very long street without seeing a single person, and the cross-streets, extending to a great distance

I saw the Dead Sea.\*

only seen the two seas once before. The points at which they were visible were the Gulf of Nicoya and the harbour of San Juan, not directly opposite, but nearly at right angles to each other, so that we saw them without turning the body. In a right line over the tops of the mountains neither was more than twenty miles distant, and from the great height at which we stood they seemed almost at our feet. It is the only point in the world which commands a view of the two seas; and I ranked the sight with those most interesting occasions, when from the top of Mount Sinai I looked out upon the Desert of Arabia, and from Mount Hor

There is no history or tradition of the eruption of this volcano; probably it took place long before the country was discovered by Europeans. This was one of the occasions in which I regretted the loss of my barometer, as the height of the mountain has never been measured, but is believed to be about eleven thousand feet.

We returned to our horses, and found Mr. Lawrence and the guide asleep. We woke them, kindled a fire, made chocolate, and descended. In an hour we reached the hut at which we had slept, and at two o'clock Cartago.

Toward evening I set out with Mr. Lovel for a stroll. The streets were all alike, long and straight, and there was nobody in them. We fell into one which seemed to have no end, and at some distance were intercepted by a procession coming down a cross street. It was headed by boys playing on violins; and then came a small barrow tastefully decorated, and strewed with

I have understood from several persons who have crossed the isthmus from Chagres to Panama, that there is no point on the road from which the two seas are visible.

It was a bier carrying the body of a child to the cemetery. We followed, and passing it at the gate, entered through a chapel, at the door of which sat three or four men selling lottery-tickets, one of whom asked us if we wished to see the grave of our countryman. We assented, and he conducted us to the grave of a young American whom I had known by sight, and several members of whose family I knew personally. died about a year before my visit, and his funeral was attended with mournful circumstances. The vicar refused him burial in consecrated ground. Dr. Brayley. who was the only European resident in Cartago, and at whose house he died, rode over to San José, and making a strong point of the treaty existing between the United States and Central America, obtained an order from the government for his burial in the cemetery. Still the fanatic vicar, acting, as he said, under a higher power, refused. A messenger was sent to San José, and two companies of soldiers were ordered to the doctor's house to escort the body to the grave. At night men were stationed at its side to watch that it was not dug up and thrown out. The next day the vicar, with the cross and images of saints, and all the emblems of the church, and a large concourse of citizens, moved in solemn procession to the cemetery, and formally reconsecrated the ground which had been polluted by the burial of a heretic. The grave is the third from the corridor.

In the corridor, and in an honoured place among the principal dead of Cartago, lay the body of another stranger, an Englishman named Bailey. The day before his death the alcalde was called in to draw his will, who, according to the customary form, asked him if he was a Christian. Mr. Bailey answered yes; and the

it was, happy at escaping the troubles of an uncertain world. There were no tears shed; on the contrary, all were cheerful; and though it appeared heartless, it was not because the father did not love his child, but because he and all his friends had been taught to believe, and were firm in the conviction, that, taken away so young, it was transferred immediately to a better world. The father sprinkled a handful of dirt over its face, the grave-digger took his shovel, in a few moments the little grave was filled up, and preceded by the boy playing on his violin, we all went away together.

The next morning, with great regret, I took leave of my kind friends and returned to San José.

It is my misfortune to be the sport of other men's wives. I lost the best servant I had in Guatimala because his wife was afraid to trust him with me, and on my return I found 'Hezoos at the convent waiting for While putting my things in order, without looking me in the face, he told me of the hardships his wife, "la povera," had suffered during his absence, and how difficult it was for a married woman to get along without her husband. I saw to what he was tending; and feeling, particularly since the recurrence of my fever and ague, the importance of having a good servant in the long journey I had before me, with the selfishness of a traveller I encouraged his vagabond propensities, by telling him that in a few weeks he would be tired of home, and would not have so good an opportunity of getting This seemed so sensible that he discontinued his hints and went off contented.

At three o'clock I felt uncertain in regard to my chill, but, determined not to give way, dressed myself, and went to dine with Mr. Steiples. Before sitting down, the blueness of my lips, and a tendency to use superflu-

Vol. I.-3 A

ous syllables, betrayed me; and my old enemy shook me all the way back to the convent, and into bed. Fever followed, and I lay in bed all next day, receiving many visits at the door, and a few inside. One of the latter was from 'Hezoos, who returned stronger than before, and coming to the point, said that he himself was anxious to go with me, but his wife would not consent. I felt that if she had fairly taken the field against me it was all over, but told him that he had made a contract, and was already overpaid; and sent her a pair of gold earrings to keep her quiet.

For four days in succession I had a recurrence of chill and fever. Every kindness was shown me in the convent, friends visited me, and Dr. Brayley came over from Cartago to attend me, but withal I was despond-The day fixed for setting out with Alvarado ar-It was impossible to go; Dr. Brayley advised me that it would be unwise, while any tendency to the disease remained, to undertake it. There were six days of desert travelling to the port of San Juan, without a house on the road, but mountains to cross and rivers to ford. The whole party was to go on foot except myself; four extra men would be needed to pass my mule over some difficult places, and there was always more or less' San Juan was a collection of miserable shanties, and from that place it was necessary to embark in a bungo for ten or fifteen days on an unhealthy river. Besides all this, I had the alternative to return by the Cosmopolita to Zonzonate, or to go to Guatimala by land, a journey of twelve hundred miles, through a country destitute of accommodations for travellers, and dangerous from the convulsions of civil war. At night, as I lay alone in the convent, and by the light of a small candle saw the bats flying along the roof, I felt gloomy, and would have been glad to be at home.

Still I could not bear the idea of losing all I came for. The land-route lay along the coast of the Pacific, and for three days was the same as to the port. I determined to go by land, but, by the advice of Dr. Brayley, to start in time for the vessel; and in the hope that I would not have another chill, I bought two of the best mules in San José, one being that on which I had ascended the Volcano of Cartago, and the other a macho, not more than half broke, but the finest animal I ever mounted.

To return to 'Hezoos. The morning after I gave him the earrings he had not come, but sent word that he had the fever and ague. The next day he had it much worse, and satisfied that I must lose him, I sent him word that if he would procure me a good substitute I would release him. This raised him from bed, and in the afternoon he came with his substitute, who had very much the air of being the first man he had picked up in the street. His dress was a pair of cotton trousers, with a shirt outside, and a high, bell-crowned, narrow-brimmed black straw hat; and all that he had in the world was on his back. His hair was cut very close except in front, where it hung in long locks over his face; in short, he was the beau ideal of a Central American loafer. I did not like his looks, but I was at the time under the influence of fever, and told him I could give him no answer. He came again the next day at a moment when I wanted some service; and by degrees, though I never hired him, he quietly engaged me as his master.

The morning before I left, Don Augustin Gutierres called upon me, and seeing this man at the door, ex-

pressed his surprise, telling me that he was the town blackguard, a drunkard, gambler, robber, and assassin; that the first night on the road he would rob, and perhaps murder me. Shortly after Mr. Lawrence entered, who told me that he had just heard the same thing. I discharged him at once, and apparently not much to his surprise, though he still continued round the convent, as he said, in my employ. It was very important for me to set out in time for the vessel, and I had but that day to look out for another. 'Hezoos was astonished at the changes time had made in the character of his friend. He said that he had known him when a boy, and had not seen him in many years till the day he brought him to me, when he had stumbled upon him in the street. Not feeling perfectly released, after a great deal of running he brought me another, whose name was Nicolas. In any other country I should have called him a mulatto; but in Central America there are so many different shades that I am at a loss how to designate him. was by trade a mason. 'Hezoos had encountered him at his work, and talked him into a desire to see Guatimala and Mexico, and come back as rich as himself. He presented himself just as he left his work, with his shirt-sleeves rolled up above his elbows, and his trousers above his knees: a rough diamond for a valet; but he was honest, could take care of mules, and make chocolate. I did not ask more. He was married, too; and as his wife did not interfere with me, I liked him the better for it.

In the afternoon, being the last before I started, in company with Mr. Lawrence I visited the coffee-plantations of Don Mariano Montealegre. It was a lovely situation, and with great good taste, Don Mariano lived there a great part of the year. He was at his factory,

and his son mounted his horse and accompanied us. It was a beautiful walk, but in that country gentlemen never walk.

The cultivation of coffee on the plains of San José has increased rapidly within a few years. Seven years before the whole crop was not more than five hundred quintals, and this year it was supposed that it would amount to more than ninety thousand. Don Mariano was one of the largest planters, and had three cafétals in that neighbourhood; that which we visited contained twenty-seven thousand trees, and he was preparing to make great additions the next year. He had expended a large sum of money in buildings and machinery; and though his countrymen said he would ruin himself, every year he planted more trees. His wife, La Senora, was busily engaged in superintending the details of husking and drying the grains. In San José, by-theway, all the ladies were what might be called good business-men, kept stores, bought and sold goods, looked out for bargains, and were particularly knowing in the article of coffee.

\_\_\_\_

## CHAPTER XVIII.

Departure for Guatimala.—Esparza.—Town of Costa Rica.—The Barranca.—History of a Countryman.—Wild Scenery.—Hacienda of Aranjnez.—River Legartos.—Cerros of Collito.—Herds of Deer.—Santa Rosa.—Don Juan José Bonilla.—An Earthquake.—A Cattle Farm.—Bagases.—Guanscaste.—An agreeable Welcome.—Belle of Guanacaste.—Plessant Lodginga.—Cordillerae.—Volcanoes of Rincon and Orosi.—Hacienda of San Teresa.—Sunset View.—The Pacific again.

On the thirteenth day of February I mounted for my journey to Guatimala. My equipage was reduced to articles of the last necessity: a hammock of striped cotton cloth laid over my pellon, a pair of alforgas, and a poncha strapped on behind. Nicolas had strung across his alvarda behind a pair of leather cohines, in shape like buckets, with the inner side flat, containing biscuit, chocolate, sausages, and dolces, and in front, on the pommel, my wearing apparel rolled up in an oxhide, after the fashion of the country. During my whole stay at the convent the attentions of the padre were unremitted. Besides the services he actually rendered me. I have no doubt he considers that he saved my life; for during my sickness he entered my room while I was preparing to shave, and made me desist from so dangerous an operation. I washed my face by stealth, but his kindness added another to the list of obligations I was already under to the padres of Central

I felt great satisfaction at being able once more to resume my journey, pleased with the lightness of my equipage, the spirit of my mules, and looked my journey of twelve hundred miles boldly in the face. All at once I heard a clattering behind, and Nicolas swept by me on a full run. My macho was what was called es-

pantosa, or scary, and started. I had very little strength, and was fairly run away with. If I had bought my beasts for racing I should have had no reason to complain; but, unluckily, my saddle turned, and I came to the ground, fortunately clearing the stirrups, and the beast ran, scattering on the road pistols, holsters, saddle-cloths, and saddle, and continued on bare-backed toward the town. To my great relief, some muleteers intercepted him, and saved my credit as a horseman in San José. We were more than an hour in recovering scattered articles and repairing broken trappings.

For three days my road was the same that I had travelled in entering Costa Rica. The fourth morning I rose without any recurrence of fever. Mr. Lawrence had kindly borne me company from San José, and was still with me; he had relieved me from all trouble, and had made my journey so easy and comfortable that, instead of being wearied, I was recruited, and abandoned all idea of returning by sea.

At seven o'clock we started, and in half an hour reached Esparza. From this place to Nicaragua, a distance of three hundred miles, the road lay through a wilderness; except the frontier town of Costa Rica, there were only a few straggling haciendas, twenty, thirty, and forty miles apart. I replenished my stock of provisions, and my last purchase was a yard and a half of American cotton from a Massachusetts factory, called by the imposing name of Manta del Norte.

In half an hour we crossed the Barranca, a broad, rapid, and beautiful river, but which lost in my eyes all its beauty, for here Mr. Lawrence left me. Since the day of my arrival at San José he had been almost constantly with me, had accompanied me in every excursion, and during my sickness had attended me constant-

He was a native of Middletown in Connecticut. about fifty years old, and by trade a silversmith, and with the exception of a single return visit, had been nineteen years from home. In 1822 he went to Peru, where, besides carrying on his legitimate business upon a large scale, his science and knowledge of the precious metals brought him into prominent public positions. In 1830 he sold a mint to the government of Costa Rica, and was offered the place of its direc-Business connected with the mint brought him to Costa Rica, and during his absence he left his affairs in the hands of a partner, who mismanaged them and died. Mr. L. returned to Peru, but without engaging in active business, and in the mean time the mint purchased of him was worn out, and another imported from Europe, so complicated that no one in Costa Rica could work it. Offers were made to Mr. L. of such a nature, that, connected with mining purposes of his own, they induced him to return. Don Manuel de Aguila was then Gefe del Estado, and on Mr. L.'s arrival at the port he met Don Manuel banished and flying from the state. The whole policy of the government was changed. Mr. L. remained quietly in San José, and when I left intended to establish himself at Pont Arenas, to traffic with the pearl fisher-Such is, in brief, the history of one of our many countrymen scattered in different parts of the world, and it would be a proud thing for the country if all sustained as honourable a reputation as his. We exchanged adieus from the backs of our mules, and, not to be sentimental, lighted our cigars. Whether we shall ever meet again or not is uncertain.

I was again setting out alone. I had travelled so long with companions or in ships, that when the mo-

ment for plunging into the wilderness came, my courage almost failed me. And it was a moment that required some energy; for we struck off immediately into one of the wildest paths that I met on the whole of that desolate journey. The trees were so close as to darken it, and the branches so low that it was necessary to keep the head constantly bent to avoid hitting them. The noise of the locusts, which had accompanied us since we reached the mountain of Aguacate, here became startling. Very soon families of monkeys, walking heavily on the tops of the trees, disturbed these noisy tenants of the woods, and sent them flying around us in such swarms that we were obliged to beat them off with our hats. My macho snorted and pulled violently on the bit, dragging me against the trees; and I could not help thinking, if this is the outset, what will be the end?

Parting with Mr. Lawrence advanced the position of Nicolas. Man is a talking animal; Nicolas was particularly so, and very soon I knew the history of his His father was a muleteer, and he seemed constructed for the same rough business; but after a few journeys to Nicaragua he retired in disgust, married, and had two children. The trying moment of his life was when compelled to serve as a soldier. His great regret was that he could not read or write, and his astonishment that he worked hard and yet could not get He wanted to go with me to Mexico, to go to my country, to be away two years, and to return with a sum of money in hand, as 'Hezoos had done. He knew that General Morazan was a great man, for when he visited Costa Rica there was a great firing of cannons and a ball. He was a poor man himself, and did not know what the wars were about; and supposed that

Vol. I.—3 B

charm of novelty, but this I would not have exchanged for a déjeuner à la fourchette at the best restaurant of Paris. The wild turkey was not more than enough for my household, which consisted of Nicolas.

Resuming our journey, in two hours we emerged from the woods, and came into an open country in sight of the Cerros of Collito, a fine bare peak, standing alone, conical, and covered with grass to the top. At twelve o'clock we reached the rancho of an Indian. On one side was a group of orange-trees loaded with fruit, and in front a shed thatched with leaves of Indian corn. An old Indian woman was sitting in the door, and a sick Indian was lying asleep under the shed. was excessively hot, and riding under the shed, I dismounted, threw myself into a ragged hammock, and while quenching my thirst with an orange fell asleep. The last that I remembered was seeing Nicolas drive into the hut a miserable half-starved chicken. At two o'clock he woke me, and set before me the unfortunate little bird, nearly burned up, the expense of which, with oranges ad libitum, was six and a quarter cents, which the old woman wished to commute for a charge of gunpowder. I was very poor in this, and would rather have given her a dollar, but could not help adding the charge of gunpowder to the coin.

At two o'clock we set off again. We had already made a day's journey, but I had a good resting-place for the night in view. It was excessively hot, but very soon we reached the woods again. We had not gone far before a deer crossed our path. It was the first I had seen in the country, which was almost destitute of all kinds of game. Indeed, during my whole journey, except at the wild turkey, I had fired but twice, and then merely to procure curious birds; and most unfortunate-

falling back into despotism. He had been persecuted, heavy contributions had been laid upon his property, and four years before he had withdrawn from Cartago and retired to this hacienda. But political animosity never dies. A detachment of soldiers was sent to arrest him, and, that no suspicion might be excited, they were sent by sea, and landed at a port on the Pacific within the bounds of his own estate. Don Juan received an intimation of their approach, and sent a servant to reconnoitre, who returned with intelligence that they were within half a day's march. He mounted his horse to escape, but near his own gate was thrown, and his leg badly broken. He was carried back insensible, and when the soldiers arrived they found him in bed; but they made him rise, put him on horseback, hurried him to the frontiers of the state, and left him, communicating to him his sentence of banishment, and death if he returned. The boundary-line of the State of Costa Rica is a river in the midst of a wilderness, and he was obliged to travel on horseback to Nicaragua, a journey of four days. He had never recovered the use of his leg, which was two or three inches shorter than the other. He remained two years in exile; and on the election of Don Manuel de Aguila as chief of the state, returned. On the expulsion of Don Manuel he retired again to his hacienda, and was then busily engaged in making repairs for the reception of his family; but he did not know at what moment another order might come to expel him from his home.

While sitting at the supper-table we heard a noise over our heads, which seemed to me like the opening of the roof. Don Juan threw his eyes to the ceiling, and suddenly started from his chair, threw his arms around the neck of a servant, and with the fearful

words "temblor!" "temblor!" "an earthquake!" "an earthquake!" all rushed for the doors. I sprang from my chair, made one bound across the room, and cleared the piazza. The earth rolled like the pitching of a ship in a heavy sea. My step was high, my feet barely touched the ground, and my arms were thrown up involuntarily to save myself from falling. I was the last to start, but, once under way, I was the last to stop. Half way across the yard I stumbled over a man on his knees, and fell. I never felt myself so feeble a thing before. At this moment I heard Don Juan calling to me. He was leaning on the shoulder of his servant, with his face to the door, crying to me to come out of the house. It was pitchy dark; within was the table at which we had sat, with a single candle, the light of which extended far enough to show a few of the kneeling figures, with their faces to the door. We looked anxiously in, and waited for the shock which should prostrate the strong walls and lay the roof on the ground. There was something awful in our position, with our faces to the door, shunning the place which at all other times offers shelter to man. The shocks were contin-, ued perhaps two minutes, during which time it required an effort to stand firm. The return of the earth to steadiness was almost as violent as the shock. waited a few minutes after the last vibration, when Don Juan said it was over, and, assisted by his servant, entered the house. I had been the last to leave it, but I was the last to return; and my chair lying with its back on the floor, gave an intimation of the haste with which I had decamped. The houses in Costa Rica are the best in the country for resisting these shocks, being, like the others, long and low, and built of adobes, or undried bricks, two feet long and one broad, made of

clay mixed with straw to give adhesion, and laid when soft, with upright posts between, so that they are dried by the sun into one mass, which moves with the surface of the earth.

Before the evening was over I forgot the earthquake in a minor trouble. The uncultivated grounds of Central America teem with noxious insects. Riding all day in the woods, and striking my head against the branches of trees, had brought ticks down upon me in such numbers that I brushed them off with my hand. I had suffered so much during the day, that twice I was obliged to strip at a stream and tear them out of my flesh; but this gave me only temporary relief; lumps of irritation were left; and in the midst of serious disquisitions with Don Juan, it was not polite, but I was obliged to use my nails violently and constantly. I was fain to entreat of him that he would go out and give me the room to myself. He retired, and in a moment all my clothes were out of doors, and I tore the vipers out by the teeth; but Don Juan sent to my relief a deaf and dumb boy, who, by touching them with a ball of black wax, drew them from their burrowingplaces without any pain; yet they left behind wounds . from which I did not recover in a long time."

Early in the morning two horses were at the door, and two servants in attendance for a ride. Don Juan mounted the same horse which he had ridden in his exile, and was attended by the same servants. Heretofore I had always heard constant complaints of servants, and to do them justice, I think they are the worst I ever knew; but Don Juan's were the best in the world, and it was evident that they thought he was the best master.

The estate of Don Juan covered as much ground as

a German principality, containing two hundred thousand acres, and was bounded on one side, for a long distance, by the Pacific Ocean. But a small portion of it was cultivated, not more than enough to raise maize for the workmen, and the rest was a roaming-ground for cattle. More than ten thousand were wandering over it, almost as wild as the deer, and never seen except as they crossed a path in the woods, or at the season of lazoing them for the purpose of taking an account of the increase.

We had not gone far before we saw three deer all close together, and not far from us. It was exceedingly vexatious, the first time I was in a country where there was anything to shoot at, to be so wholly unprovided, and I had no chance of supplying myself till I was out of that region. Don Juan was incapacitated for sporting by his lameness; in fact, deer-shooting was not considered sporting, and venison not fit to eat. In the course of an hour we saw more than twenty.

I had set out on this long journey without any cargomule, from the difficulty of procuring one that could keep pace with the riding-beasts; but we had felt the inconvenience of being encumbered with luggage; and, besides Don Juan's kindness to me at his house, he furnished me with one which he had broken expressly for his own use in rapid journeys between Cartago and the hacienda, and which he warranted me, with a light load, would trot and keep up with mine.

Late in the afternoon I left his hospitable dwelling. Don Juan, with his deaf and dumb boy, accompanied me a league on the way, when we dismounted and took leave of each other. My new mule, like myself, was very reluctant to leave Don Juan, and seemed to have a sentiment that she should never see her old master

Two little boys had taken possession of deserted me. the leather bed; the old lady had retired; the beautiful little cartaret remained unoccupied, and the young lady withdrew, telling me that this was to be my bed. I do not know why, but I felt uneasy. ' I opened the moscheto-net. In that country beds are not used, and an oxhide or mat, often not so clean as it might be, is the substitute. This was a mat, very fine, and clean as if perfectly new. At the head was a lovely pillow with a pink muslin covering, and over it a thin white pillowcase with a bewitching ruffle. Whose cheek had rested on that pillow? I pulled off my coat, walked up and down the room, and waked up one of the boys. It was as I supposed. I lay down, but could not sleep, and determined not to continue my journey the next day.

At three o'clock the guide knocked at the door. The mules were already saddled, and Nicolas was putting on the luggage. I had often clung to my pillow, but never as I did to that pink one with its ruffled border. I told Nicolas that the guide must go home and wait another day. The guide refused. It was the young man; his father had already gone, and had ordered him to follow. Very soon I heard a light footstep, and a soft voice expostulating with the guide. Indignant at his obstinacy, I ordered him away; but very soon I reflected that I could not procure another, and might lose the great object I had in view in making this long journey. I called him back, and attempted to bribe him; but his only answer was, that his father had started at the rising of the moon, and ordered him to follow. length it was arranged that he should go and overtake his father and bring him back; but perhaps his father would not come. I was pertinacious until I carried the

point, and then I was more indifferent. After all, why should I wait? Nicolas said we could get our clothes washed in Nicaragua. I walked out of doors, and resolved that it was folly to lose the chance of examining a canal route for the belle of Guanacaste. I hurried through my preparations, and bade her, I may say, an affectionate farewell. There is not the least chance that I shall ever see her again. Living in a secluded town, unknown beyond the borders of its own unknown state, between the Andes and Pacific Ocean, probably she is already the happy wife of some worthy townsman, and has forgotten the stranger who owes to her some of the happiest moments he passed in Central America.

It was now broad daylight. It was very rare that I had left a place with so much regret; but I turned my sorrow into anger, and wreaked it upon Nicolas and the guide. The wind was very high, and, sweeping over the great plain, raised such clouds of dust as made riding both disagreeable and difficult. This ought to have had some effect in restoring my equanimity, but it did not. All day we had on our right the grand range of Cordilleras, and crowning it at this point the great volcanoes of Rincon and Orosi. From thence a vast plain, over which the wind swept furiously, extended to the sea. At one o'clock we came in sight of the hacienda of Santa Teresa, standing on a great elevation, and still a long way before us. The hacienda was the property of Don Augustin Gutierres of San José, and, with two others, was under the charge of his son Don Manuel. A letter from his father had advised him of my coming, and he received me as an old acquaintance. The situation of the house was finer than that of any I had seen. It was high, and commanded a view of an

immense plain, studded with trees in groups and in forest. The ocean was not visible, but we could see the opposite coast of the Gulf of Nicoya, and the point of the port of Colubre, the finest on the Pacific, only three and a half leagues distant. The hacienda contained a thousand mares and four hundred horses, more than a hundred of which were in sight from It was grand enough to give the owner ideas of empire. Toward evening I counted from the door of the house seventeen deer, and Don Manuel told me that he had a contract for furnishing two thousand skins. In the season a good hunter gets twenty-five a day. Even the workmen will not eat them, and they are only shot for the hide and horns. He had forty workmen, and an ox was killed every day. Near the house was an artificial lake, more than a mile in circumference, built as a drinking-place for And yet the proprietors of these haciendas are not rich; the ground is worth absolutely nothing. The whole value is in the stock; and allowing ten dollars a head for the horses and mares would probably give the full value of this apparently magnificent estate.

Here, too, I could have passed a week with great satisfaction, but the next morning I resumed my journey. Though early in the dry season, the ground was parched and the streams were dried up. We carried a large calabash with water, and stopping under the shade of a tree, turned our mules out on the plain and breakfasted. I was riding in advance, with my poncha flying in the wind, when I saw a drove of cattle stop and lookwildly at me, and then rush furiously toward me. I attempted to run, but, remembering the bullfights at Guatimala, I tore off my poncha, and had just time to get behind a high rock as the whole herd darted by at

Vol.-I. 3 D

their full speed. We continued our route, from time to time catching glimpses of the Pacific, till we reached a clear, open place, completely protected from the wind, and called the Boca of the Mountain of Nicaragua. A large caravan had already encamped, and among the muleteers Nicolas found acquaintances from San José. Their cargoes consisted of potatoes, sweet bread, and dolces for Nicaragua.

Toward evening I climbed to the top of one of the hills, and had a magnificent sunset view. On the top the wind blew so fiercely that I was obliged to shelter myself under the lee. Behind me was the great range of Cordilleras, along which we had ridden all day, with their volcanoes; on the left the headlands of the bays of Tortugas and Salina, and in front the great body of the Pacific Ocean; and what was quite as agreeable a spectacle to a traveller, my mules were up to their knees in grass. I returned to the encampment, and found that my guide had made me a casita, or small house to sleep in. It was formed by cutting two sticks about four feet high, and as thick as a man's arm, and driving them into the ground, with a crotch in the top. Another stick was laid in the crotches, and against this other sticks were laid slanting, with leaves and branches wound in between them, so as to protect me from the dew, and tolerably well from the wind.

I never had a servant in Central America who was not a brute with mules. I was obliged to look out myself for their food, and also to examine that their backs were not hurt by the saddles. My macho I always saddled myself. Nicolas had saddled the cargo-mule so badly the day before, that when he took off the apparecho (a huge saddle covering half the beast) the shoulder was raw, and in the morning even pointing at it made her

shrink as if touched with a hot iron. I was unwilling to put the apparecho upon her back, and tried to hire a mule from one of the muleteers, but could not, and, putting the cargo upon the other mule, made Nicolas walk, and the cargo-mule go loose. I left the apparecho in the boca of the mountain: a great piece of profligacy, as Nicolas and the guide considered it.

We wound for a short distance among the hills that enclosed us, ascended a slight range, and came down directly upon the shore of the sea. I always had a . high feeling when I touched the shore of the Pacific, and never more so than at this desolate place. The waves rolled grandly, and broke with a solemn roar. The mules were startled, and my macho shrank from the heaving water. I spurred him into it, and at a moment when I was putting in my pocket some shells which Nicolas had picked up, he ran away. He had attempted it several times before in the woods; and now, having a fair chance, I gave him the full sweep of the coast. We continued nearly an hour on the shore, when we crossed a high, rough headland, and again came down upon the sea. Four times we mounted headlands and again descended to the shore, and the heat became almost intolerable. The fifth ascent was steep, but we came upon a table covered with a thick forest, through which we proceeded until we came to a small clearing with two huts. We stopped at the first, which was occupied by a black man and his wife. He had plenty of corn; there was a fine pasture-ground near, so hemmed in by the woods that there was no danger of the mules escaping, and I hired the man and woman to sleep out of doors, and give me the hevel to myself.

## CHAPTER XIX.

The Flores.—The San Juan.—Nature's Solitude.—Primitive Cookery.—Harbour of San Juan.—Route of the Great Canal to connect the Atlantic and Pacific Oceans.—Nicaragua.—Survey for the Canal.—Lake of Nicaragua.—Plan of the Canal.—Lockage.—Estimate of Cost.—Former Efforts to construct the Canal.—Its Advantages.—Central American Hospitality.—Tierra Caliente.—Horrors of Civil War.

I ROSE about an hour before daylight, and was in my saddle by break of day. We watered our mules at the River Flores, the boundary-line of the states of Costa Rica and Nicaragua. In an hour we reached Skamaika, the name given to a single hut occupied by a negro, sick and alone. He was lying on a bedstead made of sticks, the very picture of wretchedness and desolation, worn to a skeleton by fever and ague. Soon after we came to another hut, where two women were sick with fever. Nothing could be more wretched than these huts along the Pacific. They asked me for remedios, and I gave them some quinine, but with little hope of their ever benefiting by it. Probably both the negro and they are now in their graves.

At twelve o'clock we reached the River St. John, the mouth of which was the terminating point of the great canal. The road to Nicaragua crossed the stream, and ours followed it to the sea, the port being situated at its mouth. Our whole road had been desolate enough, but this far surpassed anything I had seen; and as I looked at the little path that led to Nicaragua, I felt as if we were leaving a great highway. The valley of the river is about a hundred yards broad, and in the season of rain the whole is covered with water; but at this time the stream was small, and a great part of its bed

dry. The stones were bleached by the sun, and there was no track or impression which gave the slightest indication of a path. Very soon this stony bed became contracted and lost; the stream ran through a different. soil, and high grass, shrubs, and bushes grew luxuriantly up to its bank. We searched for the track on both sides of the river, and it was evident that since the last wet season no person had passed. Leaving the river, the bushes were higher than our heads, and so thick that at every two or three paces I became entangled and held fast; at length I dismounted, and my guide cleared a way for me on foot with his machete. Soon we reached the stream again, crossed it, and entered the same dense mass on the opposite side. In this way we continued nearly two hours, with the river for our line. We crossed it more than twenty times, and when it was shallow rode in its bed. Farther down the valley was open, stony, and barren, and the sun beat upon it with prodigious force; flocks of sopilotes or turkey-buzzards, hardly disturbed by our approach, moved away on a slow walk, or, with a lazy flap of the wings, rose to a low branch of the nearest tree. In one place a swarm of the ugly birds were feasting on the carcass of an alligator. Wild turkeys were more numerous than we had seen them before, and so tame that I shot one with a pistol. Deer looked at us without alarm, and oneach side of the valley large black apes walked on the tops of the trees, or sat quietly in the branches, looking at us. Crossing the river for the last time, which became broader and deeper until it emptied into the Pacific, we entered the woods on the right, and reached the first station of Mr. Bailey; but it was covered with young trees and bushes; the woods were thicker than before, and the path entirely undistinguishable. I had

We had made provision, as we supposed, for three days: but, as usual, it always happened that, however abundant, it did not last more than one. At this time all was eaten up by ourselves or by vermin; and, but for the wild turkey, we should have been obliged to dine upon chocolate. It was a matter of deeply-interesting consideration how the turkey should be cooked. was the best way; but we had nothing to boil it in except a small coffee-pot. We attempted to make a gridiron of our stirrups, and broil it; but those of Nicolas were wooden, and mine alone were not large enough. ing was a long and tedious process; but our guide had often been in such straits; and fixing in the ground two sticks with crotches, he laid another across, split open the turkey, and securing it by sticks crosswise, hung it like a spread eagle before a blazing fire. When one side was burned, he turned the other. In an hour it was cooked, and in less than ten minutes eaten up. A cup of chocolate, heavy enough to keep it from rising if it had been eaten with its wings on, followed, and I had dined.

Rested and refreshed, I walked down to the shore. Our encampment was about in the centre of the harbour, which was the finest I saw on the Pacific. It is not large, but beautifully protected, being almost in the form of the letter U. The arms are high and parallel, running nearly north and south, and terminating in high perpendicular bluffs. As I afterward learned from Mr. Bailey, the water is deep, and under either bluff, according to the wind, vessels of the largest class can ride with perfect safety. Supposing this to be correct, there is but one objection to this harbour, which I derive from Captain D'Yriarte, with whom I made the voyage from Zonzonate to Caldera. He has been nine years navi-

gating the coast of the Pacific, from Peru to the Gulf of California, and has made valuable notes, which he intends publishing in France; and he told me that during the summer months, from November to May, the strong north winds which sweep over the Lake of Nicaragua pass with such violence through the Gulf of Papajayo, that, during the prevalence of these winds, it is almost impossible for a vessel to enter the port of San Juan. Whether this is true to the extent that Captain D'Yriarte supposes, and if true, how far steam tugs would answer to bring vessels in against such a wind, is for others to determine. But at the moment there seemed more palpable difficulties.

I walked along the shore down to the estuary of the river, which was here broad and deep. This was the proposed termination of the great canal to connect the Atlantic and Pacific Oceans. I had read and examined all that had been published on this subject in England or this country; had conferred with individuals; and I had been sanguine, almost enthusiastic, in regard to this gigantic enterprise; but on the spot the scales fell from my eyes. The harbour was perfectly desolate; for years not a vessel had entered it; primeval trees grew around it; for miles there was not a habitation. I walked the shore alone. Since Mr. Bailey left not a person ' had visited it; and probably the only thing that keeps it alive even in memory is the theorizing of scientific men, or the occasional visit of some Nicaragua fisherman, who, too lazy to work, seeks his food in the sea. It seemed preposterous to consider it the focus of a great commercial enterprise; to imagine that a city was to rise up out of the forest, the desolate harbour to be filled with ships, and become a great portal for the thoroughfare of nations. But the scene was magnificent. The

sun was setting, and the high western headland threw a deep shade over the water. It was perhaps the last time in my life that I should see the Pacific; and in spite of fever and ague tendencies, I bathed once more in the great ocean.

It was after dark when I returned to my encampment. My attendants had not been idle; blazing logs of wood, piled three or four feet high, lighted up the darkness of the forest. We heard the barking of wolves, the scream of the mountain-cat, and other wild beasts of the forest. I wrapped myself in my poncha and lay down to sleep. Nicolas threw more wood upon the burning pile; and, as he stretched himself on the ground, hoped we would not be obliged to pass another night in this desolate place.

In the morning I had more trouble. My gray mule running loose, and drinking at every stream, with her girths tight, had raised a swelling eight or ten inches. I attempted to put the cargo on my macho, with the intention of walking myself; but it was utterly impossible to manage him, and I was obliged to transfer it to the raw back of the cargo-mule.

At seven o'clock we started, recrossed the stream at which we had procured water, and returned to the first station of Mr. Bailey. It was on the River San Juan, a mile and a half from the sea. The river here had sufficient depth of water for large vessels, and from this point Mr. Bailey commenced his survey to the Lake of Nicaragua. I sent Nicolas with the mules by the direct road, and set out with my guide to follow, as far as practicable, his line of survey. I did not know, until I found myself in this wilderness, how fortunate I had been in securing this guide. He had been Mr. Bailey's pioneer in the whole of his exploration. He was a dark

Vol., I.-3 E

the mountain was very steep, and besides large trees, was full of brambles, thorn-bushes, and ticks. I was obliged to dismount and lead my macho; the dark skin of my guide glistened with perspiration, and it was almost a climb till we reached the top.

Coming out into the road, the change was beautiful. It was about ten feet wide, straight, and shaded by the noblest trees in the Nicaragua forests. In an hour we reached the boca of the mountain, where Nicolas was waiting with the mules under the shade of a large tree, which threw its branches fifty feet from its trunk, and seemed reared by a beneficent hand for the shelter of a weary traveller. Soon we reached another station of Mr. Bailey. Looking back, I saw the two great mount. ain ranges, standing like giant portals, and could but think what a magnificent spectacle it would be to see a . ship, with all its spars and rigging, cross the plain, pass through the great door, and move on to the Pacific. Beyond, the whole plain was on fire; the long grass, scorched by the summer's sun, crackled, flashed, and burned like powder. The road was a sheet of flame, and when the fire had passed the earth was black and hot. We rode some distance on the smoking ground along the line of flame, and finding a favourable place, spurred the mules through; but part of the luggage took fire, my face and hands were scorched, and my whole body heated.

Off from the road, on the edge of the woods, and near the River Las Lahas, was another station of Mr. Bailey. From that place the line runs direct over a plain till it strikes the same river near the Lake of Nicaragua. I attempted to follow the lines again, but was prevented by the growth of underwood.

It was late in the afternoon, and I hurried on to

reach the Camino Real. Beautiful as the whole country had been, I found nothing equal to this two hours before entering Nicaragua. The fields were covered with high grass, studded with noble trees, and bordered at a distance by a dark forest, while in front, high and towering, of a conical form, rose the beautiful volcano of the island. Herds of cattle gave it a home-like appearance.

Toward dark we again entered the woods, and for an hour saw nothing, but at length heard the distant sound of the vesper bell, and very soon were greeted by the barking of dogs in the suburbs of Nicaragua. were burning in the streets, which served as kitchens · for the miserable inhabitants, and at which they were cooking their suppers. We passed round a miserable · plaza, and stopped at the house of the Licenciado Pineda. A large door was wide open; the licenciado was swinging in one hammock, his wife and a mulatto woman in another. I dismounted and entered his house, and told him that I had a letter to him from Don Manuel de Aguila. He asked me what I wished, and when I told him a night's lodging, said that he could accommodate me, but had no room for the mules. told him that I would go to the cura, and he said that the cura could do no better than he. In a word, his reception of me was very cool. I was indignant, and went to the door, but without it was dark as Erebus. I had made a long and tiresome journey through a desolate country, and that day had been one of extreme labour. The first words of kindness came from the lady of the licenciado. I was so tired that I was almost ready to fall; I had left San José with the fever and ague, had been twelve days in the saddle, and the last two nights I had slept in the open fields. I owe it to both, however, to say, that, the ice once broken, they did all they could for my comfort; and, in fact, treated me with distinguished attention. A traveller never forgets the kindness shown him in a strange land, and I never felt so sensible of it as in Central America; in other countries, with money, a man can command comforts; there, whatever his means may be, he is entirely dependant upon individual hospitality.

The whole of the next morning I devoted to making inquiries on the subject of the canal route. More is known of it in the United States than at Nicaragua. I did not find one man who had been to the port of San Juan, or even who knew Mr. Bailey's terminating point on the Lake of Nicaragua. I was obliged to send for my old guide, and after a noonday dinner started for the lake. The town consisted of a large collection of straggling houses, without a single object of interest. Though the richest state in the confederacy in natural gifts, the population is the most miserable.

Passing through the suburbs, very soon we entered the woods and rode under a beautiful shade. We met no one. Before reaching the lake we heard the waves breaking upon the shore like the waves of the sea, and when we emerged from the woods the view before us was grand. On one side no land was visible; a strong north wind was sweeping over the lake, and its surface was violently agitated; the waves rolled and broke upon the shore with solemn majesty, and opposite, in the centre of the lake, were the islands of Isola and Madeira, with giant volcanoes rising, as if to scale the heavens. The great Volcano of Omotepeque reminded me of Mount Etna, rising, like the pride of Sicily, from the water's edge, a smooth unbroken cone, to the height of nearly six thousand feet.

We rode for an hour along the shore, and so near the water that we were wetted by the spray. The bank was all wooded; and in one place, on a little clearing by the side of a stream, was a hut occupied by a mulatto, the view from which princes might envy. Farther on we passed some women washing, and at a distance of a league and a half reached the River Las Lahas, according to Mr. Bailey's survey the terminating point on the lake. A flock of wild-fowl were sitting on the water, and long-legged birds, with wings outstretched, were walking on the shore.

I had now examined, as well as circumstances would permit, the canal route from the Pacific to the Lake of Nicaragua. A direction had been given to my investigations by getting on the track of Mr. Bailey's survey; but I should be able to communicate nothing if it were not for Mr. Bailey himself, whom I afterward met at Grenada. This gentleman is a half-pay officer in the British navy. Two years before he was employed by the government of Central America to make a survey of this canal route, and he had completed all except the survey of an unimportant part of the River San Juan when the revolution broke out. The states declared their independence of the general government, and disclaimed all liability for its debts. Mr. Bailey had given his time and labour, and when I saw him had sent his son to make a last appeal to the shadow of the Federal Government; but before he reached the capital this government was utterly annihilated, and Mr. Bailey remains with no reward for his arduous services but the satisfaction of having been a pioneer in a noble work. On my arrival at Grenada he laid before me all his maps and drawings, with liberty to make what use of them I pleased. I passed an entire day in taking notes and

## INCIDENTS OF TRAVEL.

| Chains.  332.25  340.524  336.92 To this point national lande  393.216  340.28 Third limestone rock. Boring 31\( \) feet, water;  49 feet, limestone, soft and loose  350.776  358.50  311 152  361.40  318 235  370.55  391.419  373.65  329.5160  382.86  383.86  383.86  409.30  258.378  413.51  423.75 Water on the surface. Boring 3 feet, sand; 13 feet, earth  247.780  448.90  448.90  457.55  489.29  Between this and next, boring 5 feet, earth; 10 feet, white cley; 11, feet, water; 38 feet, soft stone.  506.22  184.511  510.53  190.244  533.04  170 161  543.25  In the next six stations the elevations do not differ one foot.  604.63  612.63  617.27  623.54  Water on the surface. Boring 12 feet, sand and hard stone. This station is in a hole of the Quebrada, very deep  149.553  627.27  150.052  630.33  149.336  643.31  155.765  143.343                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                |                                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 336.92 To this point national lands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                |                                                       |                 |
| ### 340.28 Third limestone rock. Buring 31\( \) feet, water; ### 49 feet, limestone, soft and loose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                |                                                       |                 |
| 49 feet, limestone, soft and loose 350.778  358.50 311 152  361.40 318 235  370.55 291.419  373.85 295.160  382.86 283.352  401.04 289.236  409.30 258.378  413.51 281.486  423.75 Water on the surface. Boring 3 feet, sand; 12 feet, earth 247.780  437.55 237.570  448.90 250.370  464.78 228.337  477.76 214.695  489.29 200.836  Between this and next, boring 5 feet, earth; 10 feet, white clay; 11 feet, water; 38 feet, soft stone.  506.22 184.511  510.53 166.669  519.47 180.244  533.04 170.161  543.26 159.311  545.96 160.411  553.85 160.411  553.85 160.411  553.85 160.411  553.65 159.315  In the next six stations the elevations do not differ one foot.  604.82 153.461  612.62 160.077  623.54 Water on the surface. Boring 12 feet, sand and hard stone. This station is in a hole of the Quebrada, very deep 149.553  637.27 150.053  638.86 147.014  643.31 154.785                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                | •                                                     | <b>39</b> 3.216 |
| 358.50       311 152         361.40       318 235         370.55       291.419         273.85       295.160         382.86       283.352         401.04       269.235         409.30       258.278         413.51       261.486         423.75       Water on the surface. Boring 3 feet, sand; 12         feet, earth       247.780         437.55       237.670         448.90       250.370         464.78       228.237         477.76       214.695         489.29       200.636         Between this and next, boring 5 feet, earth; 10       feet, white clay; 11 feet, water; 38 feet, soft stone.         506.22       184.511         510.53       186.659         519.47       180.244         533.04       170.161         543.26       159.311         545.98       160.411         553.85       159.311         645.98       160.411         553.65       159.311         645.98       160.411         553.85       150.052         604.82       160.411         653.33       149.353         627.27       150.05                                                                                                                                    |   | 340.28         |                                                       |                 |
| 361.40       318 235         370.55       291.419         373.85       295.160         382.86       283.352         401.04       269.236         409.30       258.378         413.51       281.486         423.75       Water on the surface. Boring 3 feet, sand; 12         feet, earth       247.780         437.55       237.570         448.90       250.370         484.78       214.695         489.29       200.536         Between this and next, boring 5 feet, earth; 10       feet, white clay; 11, feet, water; 38 feet, soft stone.         500.22       184.511         510.53       186.869         519.47       190.244         633.04       170.161         543.26       159.311         545.98       160.411         553.85       159.311         545.98       160.411         553.85       150.736         In the next six stations the elevations do not differ one foot.       150.4736         612.62       150.057         633.34       150.053         630.32       149.336         634.20       157.103         638 66       147.044 <th></th> <th></th> <th>49 feet, limestone, soft and loose</th> <th>350,776</th>                    |   |                | 49 feet, limestone, soft and loose                    | 350,776         |
| 370.55       291.419         373.85       295.160         382.86       283.352         401.04       269.335         409.30       256.378         413.51       361.486         423.75       Water on the surface. Boring 3 feet, sand; 12 feet, earth       247.780         437.55       237.570         448.90       250.370         464.78       228.337         477.76       214.695         489.29       200.536         Between this and next, boring 5 feet, earth; 10 feet, white clay; 11, feet, water; 38 feet, soft stone.       184.511         506.22       184.511         510.53       186.669         519.47       190.244         633.04       170.161         543.25       159.311         545.96       160.411         553.85       159.311         545.96       160.411         553.85       159.3461         604.82       159.3461         612.62       160.077         622.54       Water on the surface. Boring 12 feet, sand and hard stone. This station is in a hole of the Quebrada, very deep       149.553         627.27       150.052         630.32       149.336 <tr< th=""><th></th><th>858.50</th><th></th><th>311 152</th></tr<> |   | 858.50         |                                                       | 311 152         |
| 373.85       295.160         382.86       283.352         401.04       269.235         409.30       258.378         413.51       261.486         423.75       Water on the surface. Boring 8 feet, and; 12 feet, earth       247.790         437.55       237.570         448.90       250.370         454.78       228.237         477.76       214.695         489.29       200.636         Between this and next, boring 5 feet, earth; 10 feet, white clay; 11, foet, water; 38 feet, soft stone.       184.511         506.22       184.511         510.53       166.669         519 47       190.244         533.04       170 161         543.25       159.311         545.96       160.411         553.85       159.311         545.96       160.411         553.85       159.311         643.26       160.077         622.54       Water on the surface. Boring 12 feet, sand and hard stone. This station is in a hole of the Quebrada, very deep.       149.553         627.27       150.052         630.32       149.336         634.20       157.102         638 66       147.044                                                                      |   | <b>3</b> 61.40 | •••••                                                 | 318 235         |
| 382.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 370.55         |                                                       | 291.419         |
| 401.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 873.85         |                                                       | 295.160         |
| 409.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 382.86         |                                                       | 283.352         |
| 413.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 401.04         |                                                       | 269.236         |
| 423.75 Water on the surface. Boring 3 feet, sand; 12 feet, earth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 409.30         |                                                       | 258.378         |
| feet, earth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                |                                                       | 261.486         |
| feet, earth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 423.75         | Water on the surface. Boring 8 feet, sand; 13         |                 |
| 448.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | •              |                                                       | 247.780         |
| 464.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 437.55         |                                                       | 237.570         |
| 477.76  489.29  Between this and next, boring 5 feet, earth; 10 feet, white clay; 11 feet, water; 38 feet, soft stone.  506.22  184.511 510.53  186.869 519.47  180.244 633.04  170.161 543.25  159.311 545.96  160.411 553.85  In the next six stations the elevations do not differ one foot.  604.82  153.461 612.62  160.077 623.54  Water on the surface. Boring 12 feet, sand and hard stone. This station is in a hole of the Quebrada, very deep  149.553 627.27  150.052 630.32  149.336 634.20  157.103 638.86  147.014 643.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 448.90         |                                                       | 260.370         |
| ## 189.29  Between this and next, boring 5 feet, earth; 10 feet, white clay; 11, feet, water; 38 feet, soft stone.  506.22  184.511 510.53  186.869 519 47  180.244 533.04  170 161 543.25  159.311 545.96  166.411 553.85  In the next six stations the elevations do not differ one foot.  604.62  153.461 612.62  160.077 623.54 Water on the surface. Boring 13 feet, sand and hard stone. This station is in a hole of the Quebrada, very deep 149.553 627.27  150.052 630.32  149.336 634.20  157.103 638 86  147.044 643.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 464.78         |                                                       | 228.237         |
| Between this and next, boring 5 feet, earth; 10 feet, white clay; 11 feet, water; 38 feet, soft stone.  506.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 477.76         |                                                       | 214.695         |
| feet, white clay; 11, feet, water; 38 feet, soft stone.  506.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 489.29         |                                                       | 200.530         |
| soft stone.  506.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                | Between this and next, boring 5 feet, earth; 10       |                 |
| soft stone.  506.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                | feet, white clay; 11 foot, water; 38 feet,            |                 |
| 510.53       196.969         519 47       190.244         533.04       170.161         543.26       159.311         545.98       160.411         553.85       156.736         In the next six stations the elevations do not differ one foot.       153.461         612.62       160.077         622.54       Water on the surface. Boring 12 feet, sand and hard stone. This station is in a hole of the Quebrada, very deep       149.553         627.27       150.052         630.32       149.336         634.20       157.103         638 86       147.044         643.31       154.785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •               |                 |
| 519 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 506.22         |                                                       | 184.511         |
| 533.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 510.53         |                                                       | 186 869         |
| 543.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 519 47         |                                                       | 180.244         |
| 545.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 533.04         |                                                       | 170 161         |
| 156.736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 543.25         |                                                       | 159.311         |
| In the next six stations the elevations do not differ one foot.  604.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 545.98         |                                                       | 160.411         |
| one foot.  604.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 553.85         |                                                       | 156.736         |
| 604.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                | In the next six stations the elevations do not differ |                 |
| 612.62 160.077 622.84 Water on the surface. Boring 12 feet, sand and hard stone. This station is in a hole of the Quebrada, very deep 149.553 627.27 150.052 630.32 149.336 634.20 157.103 638.86 147.044 643.31 154.785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                | one foot.                                             |                 |
| 622.54 Water on the surface. Boring 12 feet, and and hard stone. This station is in a hole of the Quebrada, very deep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 604.82         | *****************************                         | 153.461         |
| hard stone. This station is in a hole of the Quebrada, very deep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 612.62         |                                                       | 160.077         |
| Quebrada, very deep     149.553       627.27     150.052       630.32     149.336       634.20     157.102       638.86     147.044       643.31     154.785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 623.54         | Water on the surface. Boring 12 feet, sand and        |                 |
| Quebrada, very deep     149.553       627.27     150.052       630.32     149.336       634.20     157.102       638.86     147.044       643.31     154.785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                | hard stone. This station is in a hole of the          |                 |
| 627.27       150.052         630.32       149.336         634.20       157.103         638.86       147.044         643.31       154.785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                |                                                       | 149.553         |
| 634.20       157.108         638.86       147.044         643.31       154.785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 627.27         |                                                       |                 |
| 634.20       157.108         638.86       147.044         643.31       154.785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 630.32         |                                                       | 149.336         |
| 638 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 634.20         |                                                       |                 |
| 643.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 638 86         |                                                       |                 |
| 685.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 643.31         | •                                                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 685.55         | ***************************************               | 143.343         |

## SURVEY FOR THE CANAL. 409

| Obelne. |                                                   | ion in Eng. Se            |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 664.47  |                                                   | 140.243                   |
|         | ••••••                                            | 1 <b>5</b> 1.1 <b>8</b> 5 |
| 675.86  |                                                   | 139.352                   |
| 685.93  | ••••••••••••                                      | 1 <b>5</b> 0.927          |
| 692.55  | ••••••                                            | 146.977                   |
| 696.91  | ••••                                              | 148.569                   |
| 712.85  | •••••••                                           | 144.436                   |
| 716.17  | •••••••••••                                       | 149.152                   |
| 723.29  | ••••••••••••                                      | 142.994                   |
| 728.29  | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••           | 148.552                   |
| 739.95  |                                                   |                           |
| 749.10  |                                                   |                           |
| 756.40  | ••••••••••                                        | 143.560                   |
| 760.80  | •••••                                             | 144.830                   |
| 766.80  |                                                   | 141.177                   |
| 770.61  | Water at 8 feet. Boring 13 feet, black earth; 23  |                           |
|         | feet, white clay; 4 feet, stone                   | 142.718                   |
| 774.73  | ••••••••••                                        | 1 <b>4</b> 0. <b>560</b>  |
| 779.49  |                                                   | 142.743                   |
|         |                                                   | 138.485                   |
| 808.31  | Water on the surface. Boring 5 feet, sand; 15     |                           |
|         | feet, stone                                       | 134.310                   |
| 812.01  | ••••••••••••                                      | 189.152                   |
| 828.77  | •••••                                             |                           |
|         | •••••••                                           |                           |
|         |                                                   | 130.994                   |
| 841.76  | •••••••••••                                       | 129.486                   |
| 846.45  |                                                   | 129.994                   |
|         | In six stations there is a difference of but from |                           |
|         | one to two feet.                                  |                           |
| 880.12  | Water on the surface. Boring 9 feet, loose sand;  |                           |
|         | 18 feet, soft stone                               |                           |
| 887.23  |                                                   |                           |
|         | •••••••                                           | 123.903                   |
| 901.22  | •••••                                             |                           |
| 910.80  | T. A                                              | 120.628                   |
|         | In four stations there is a difference of but one |                           |
| 202 54  | foot.                                             |                           |
| 935.74  | Boring 8 feet, black earth; 10 feet, white mud;   |                           |
| AFE 40  | 18 feet, soft stone                               | 118 180                   |
| 957.62  | •••••                                             |                           |
| 971.48  |                                                   |                           |
|         | 0.73                                              | 135.168                   |
| JoL. I. | _3 F 35                                           |                           |

ment taken in the month of May, 1839, was twentyeight thousand one hundred and seventy-eight cubic yards of water per minute, and in the month of July of the same year, during the rising of the waters, it was eighty-five thousand eight hundred and forty yards per minute, which immense body might be saved to the San Juan by damming up the mouth of the River Colo--From this point there are thirteen miles, with soundings of from three to eight fathoms. The bottom, is of sand and mud, and there are many small islands and aggregations of sand without trees, very easily cleared away. The last thirteen miles might be reduced to ten by restoring the river to its old channel, which has been filled up by collections, at points, of drifted matter. An old master of a piragua told Mr. B. that within his memory trees grew half a mile The soundings were all taken with the plottingscale when the river was low, and the port of San Juan, though small, Mr. Bailey considers unexceptionable.

The foregoing memoranda were placed in the hands of my friend Mr. Horatio Allen (now engaged as engineer on our Croton Aqueduct), who has kindly prepared from them the plan opposite.

I ought perhaps to remark, for the benefit of those who are not familiar with such plans, that in order to bring the profile of the country within a small compass, the vertical lines, which represent elevations and depressions, are on a scale many times greater than the base lines or horizontal distances. Of the former, the scale is one thousand feet, and of the latter it is twenty miles to the inch. This, of course, gives a distorted view of the country; but, to preserve the relative proportions, it would be necessary for the base line in the plan to be one thousand times longer.

The whole length of the canal from the Lake of Nic-



|   | ,. |  |   |
|---|----|--|---|
|   | ٠  |  |   |
| • |    |  |   |
|   |    |  |   |
| • |    |  |   |
|   |    |  |   |
|   |    |  |   |
|   |    |  |   |
|   |    |  |   |
|   |    |  | • |
|   |    |  |   |
|   |    |  |   |
|   |    |  |   |
|   |    |  |   |
|   |    |  |   |
|   |    |  |   |
|   |    |  |   |
|   |    |  |   |
|   |    |  |   |

aragua to the Pacific is fifteen and two third miles. According to the plan, in the first eight miles from the lake but one lock is necessary. In the next mile sixty-four feet of lockage are required. In the next three miles there are about two of deep cutting and one of tunnel, and then a descent of two hundred feet in three miles by lockage, to the Pacific.

Thus far of the canal across the isthmus. The Lake of Nicaragua is navigable for ships of the largest class down to the mouth of the River San Juan. This river has an average fall of one and six sevenths feet per mile to the Atlantic. If the bed of the river cannot be cleared out, a communication can be made either by lock and dam, or by a canal along the bank of the river. The latter would be more expensive, but, on account of the heavy floods of the rainy season, it is preferable.

I am authorized to state that the physical obstructions of the country present no impediment to the accomplishment of this work. A canal large enough for the passage of boats of the usual size could be made at a trifling expense. A tunnel of the length required is not considered a great work in the United States. According to the plan of the Chesapeake and Ohio Canal, a tunnel is contemplated upward of four miles in length. The sole difficulty is the same which would exist in any route in any other region of country, viz., the great dimensions of the excavation required for a ship canal.

The data here given are, of course, insufficient for great accuracy; but I present a rough estimate of the cost of this work, furnished me with the plan. It is predicated upon the usual contract prices in the United States, and I think I am safe in saying that the cheap-

means of a treaty, "effectually to secure its advantages to the two nations."

A chargé d'affaires was appointed by our government, who was specially instructed to assure the government of Central America of the deep interest taken by that of the United States in the execution of an undertaking "so highly calculated to diffuse an extensive influence on the affairs of mankind," and to investigate with the greatest care the facilities offered by the route, and to remit the information to the United States.

Unfortunately, being far removed from the capital, none of our diplomatic agents ever visited the spot; but in 1826, as appears by documents accompanying the report of a committee of the House of Representatives on a memorial "praying the aid of the government of the United States in procuring the construction of a ship channel or navigable canal across the isthmus between North and South America," a contract was made by the government of Central America with the agent of a New-York company, under the name, style, and designation of the "Central American and United States' Atlantic and Pacific Canal Company." The names of Dewitt Clinton and others of the most distinguished men of that day appear as associates, but the scheme fell through.

In 1830 the government of Central America made another contract with a society of the Netherlands, under the special patronage of the King of Holland, who embarked in it a large amount of his private fortune; but, owing to the difficulties between Holland and Belgium, and the separation of the two countries, this also fell through.

On the third of March, 1835, a resolution passed the Senate of the United States, "that the president be re-

were sleeping a woman, rather yellow, and a little girl. I took chocolate, and in a few minutes was in the saddle. Very soon we came in sight of the highlands of Buombacho, a high, dark range of mountains, behind which stood Grenada, which in half an hour we entered. Built by those hardy adventurers who conquered America, even yet it is a monument worthy of their fame. The houses are of stone, large and spacious, with balconies to the windows of turned wood, and projecting roofs, with pendent ornaments of wood curiously carved.

I rode to the house of Don Frederico Derbyshire, to whom I had a letter from friends in New-York. He had gone to the United States; but his clerk, a young Englishman, offered me the house, gave me a room, and in a few moments my travelling clothes were off and I was in the street. My first visit was to Mr. Bailey, who lived nearly opposite, with an English lady, whose husband had died two years before, and who, besides carrying on his business, received into her house the few Englishmen or foreigners whom chance brought to that place. My appearance at Grenada created surprise, and I was congratulated upon my liberation or escape from prison. News had reached there that I had been arrested (I do not know for what), and was in prison in San Salvador; and as all news had a party bias, it was told as another of the outrages of General Morazan. The house of this lady was a comfort to a battered traveller. I could have remained there a month; but, unfortunately, I heard news which did not allow me much time for rest. The black clouds which hung over the political horizon had burst, and civil war shad broken out anew. The troops of Nicaragua, fourteen hundred strong, had marched into Honduras, and

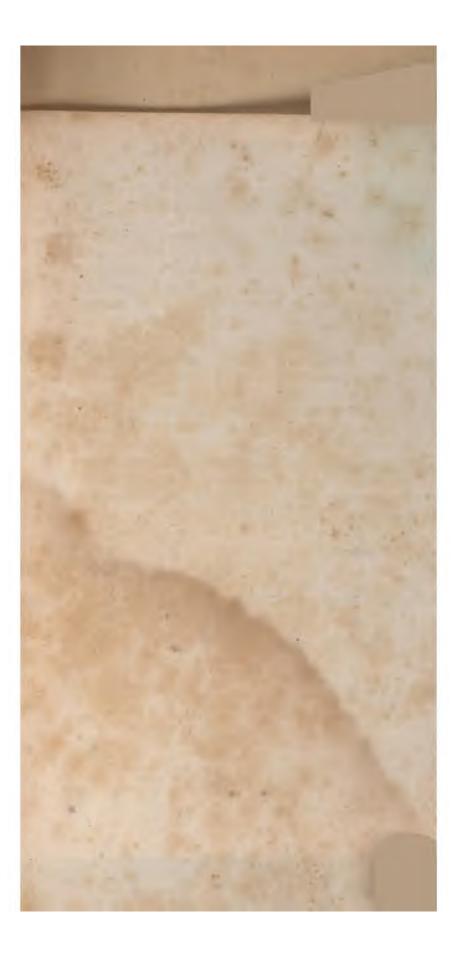

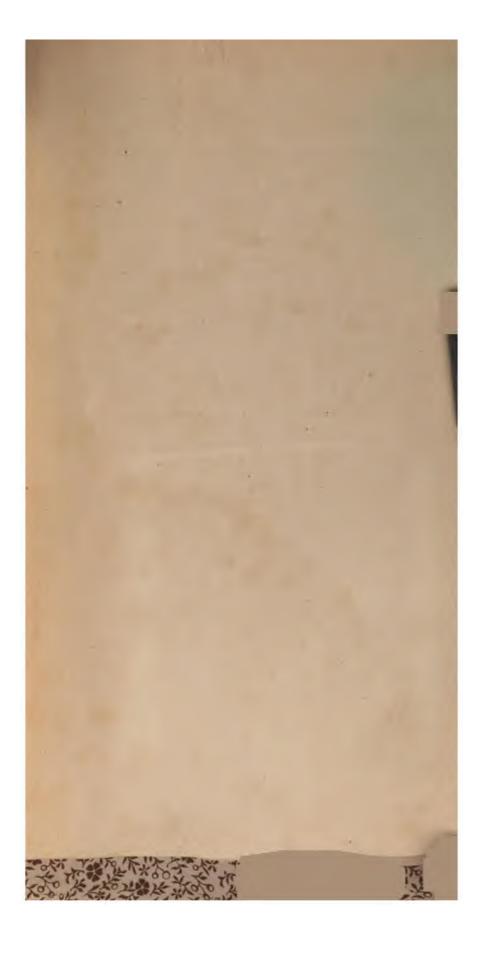

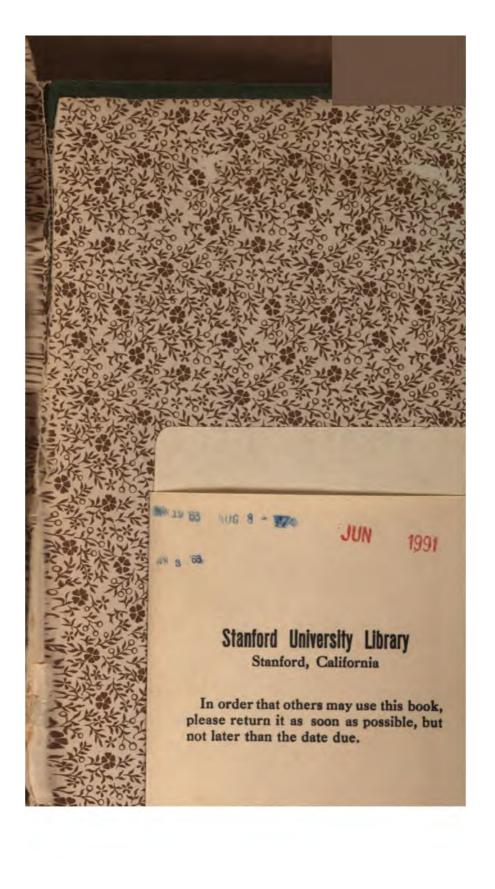

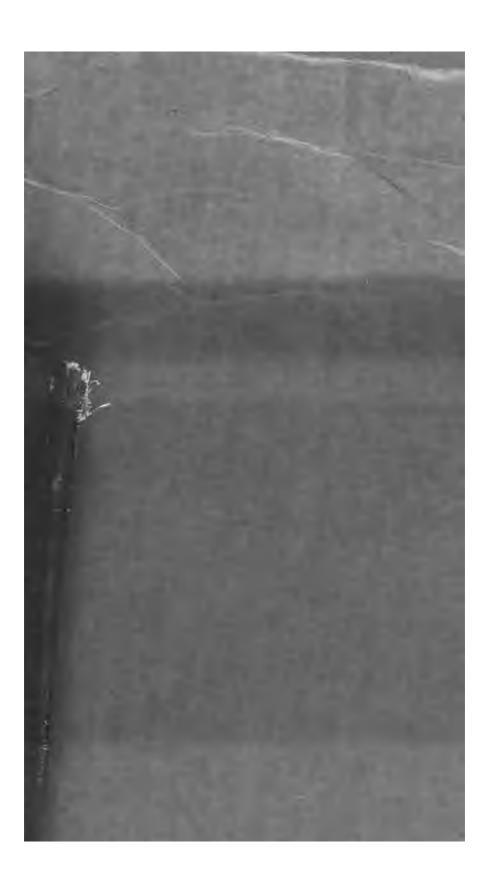